

بهت لم اُبوالفترج محماليتوانسى

# أعلام العسكرب ٩٣

باقوت الحموى الجغراف الرجالة الأدب

بهشلد أبوالفتوج محماليتوانسى

الحديثة العشرية العسّار للتأليف والنشر 1971

### بسم الله الرحمن الرحيم

### تقديم

هذه الحضارة العربية الاسلامية قد احتلت مكانها المرموق بين الحضارات الانسانية عقب انهيار الحضارتين الرومانية والفارسية وحين أشرقت على العالم بأضوائها الباهرة \_ كانت نستند الى قواعد وأصول دينية ، تشمل أسمى نظام عرفت الانسسانية في تاريخها الطويل ، هذا النظام الجديد الفريد جاء يدعو الى عمارة الأرض ، واستثمار خيراتها المباركة ، ويجمع بين خيرى الدنيا والآخرة ، ويوفق بين مطالب الروح وحاجات الجسد ، ويسوى في العزة والحكرامة بين الأسسود والأبيض ، ويبني العقيدة على الحرية والختيار ، ويتبح للنفس الانسسانية مجالات الرقى الروحي والخلقي ،

ذلك النظام هو الاسلام الذي ساد أكبر جزء من العالم في ذلك الحلين في سنوات قليلة ، وبني فلسفته الآلهية ، وأسسه الحضارية على المؤاخاة بين العقل والدين ، واستخدام الفكر والمنطق في خدمة قضايا الانسانية وحل مشكلاتها .

وكانت الانسانية يومئذ في أدق مرحلة من تاريخها ، فوجدت

فيه علاجا حاسما لاضطرابها ، ودواء ناجعا لعللها وأسقامها ، وعندئذ سلك سبيله الى الانتشار السريع ، الذى أثار الدهشـــة والاعجاب فى العالم كله .

ومما يلفت النظر في النظام الحضاري الاسلامي أنه في أصل تكوينه قام يدعه الى احترام العقه ، ويحث على طلب العلم ، والانتفاع بثمرات الفكر ، فكانت أول آية نزلت من القرآن الكريم دعوة كريمة الى تعلم القراءة :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علَق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ، (١) •

وقد كانت القراءة \_ وماتزال \_ أداة التحصيل العلمى، ومفتاح أبواب الحكمة وكنوز المسرفة الانسانية ، فما لبث أن تدفق تيار الحركة العلمية في الاسلام ، يحمل مصه علوم الدنيا والآخرة ، وأخذت الحضارة العربية الاسلامية تزحف الى الأقاليم المفتوحة ، وتظلل بأجنحتها القسوية بلدانا كثيرة ، حتى وصلت الى جنوبى فرنسا غربا والى غربى الصين شرقا .

ونحن حينما نطلق كلمة (الحضارة) فاننا نريد منها الاجتماع البشرى ، وما يصحبه من رقى وتأخر ، وتأثير وتأثر ، ويذهب علماء

<sup>(</sup>۱) سورة العلق الآيات من (۱ – ٥).

تاريخ الحضارة الى أن المدنية تستهدف النواحى العلمية والمادية ، وما يتصل بها من اختراع وابتكار في حياة الأمم •

وأما (الثقافة) فيراد منها الجملوانب الروحية والمعنوية ، التى تتمثل فى الدين والعادات والتقاليد والفنون والآداب والفلسفات ، ومذاهب الحياة ، غير أنهم قد يعدلون عن هذا أحيانا ، ويقولون : ان الحضارة مرادفة للمدنية وجامعة لمعانى الثقافة ،

وعلى هذا الأساس اذا تحدثنا عن حضارة العرب والمسلمين فانسا نقصد منها الأسس التي وضعها الاسلام متمثلة في العقائد والأخلاق والآداب ونظم الحياة ، وما أبدعه المسلمون في البيسات التي أظلتها راية الاسلام من علم وفن وأدب وفلسفة وحكمة ، وما ابتكروه من مخترعات ، ووصلوا اليه من مكتشفات أثرت علم الانسانية ، وزادته خصبا ، حتى غدا علما واسعا ، يتناول كل شئون الحياة ، وعلما عمليا تطبيقيا ، يستخدم في النهوض بالبشرية ، وتوفير الحير للانسانية ، واذا رجعنا الى المصادر العبربية .. وفي مقدمتها معاجم اللغة .. وجدناها تفسر الحاضرة بأنها خلاف السكني في البادية ، ويعرفها ابن خلدون بالتوسع والتسأنق في أسسباب في حين أن البداوة هي الاكتفاء بالضروري من أسسباب المعاش ، في حين أن البداوة هي الاكتفاء بالضروري من أسباب المعاش ، ثم اذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الحضارة العبربية المعاش ، ثم اذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الحضارة العبربية الاسسلامية .. وجدنا العسرب والمسلمين قد أضافوا الى التراث الانساني ثروة ضخمة في مختلف العلوم وقد حاول كثير من

العلماء وانؤلفين من العرب والمسلمين - أن ينوهوا عن هذا التراث العظيم ، فنرى ابن خلدون يعقد فصولا ممتعة فى مقدمته المشهورة عن علوم العرب والمسلمين ، ونجد (حاجى خليفة) يفعل مثل ذلك فى كتابه (كشف الظنون) ، وصديق حسن خان العالم الهندى المسلم يؤلف موسوعته الضخمة فى ذلك وهى كتابه المشهور (أبجد العلوم) ، ثم ابن النديم فى فهرسته ، وكذلك حاول علماء عصرنا العرب فى مصر وفى الأقطار العربية تسجيل انطباعاتهم عن مضمون الحضارة العربية الاسلامية فى كتبهم ومحاضراتهم ،

أما علماء الغرب فقد تحدث كثير منهم عن علوم العرب والمسلمين ، ومنهم ( الدومييلي ) الايطالي في كتابه ( العلم عند العرب ) ، وسارطون العالم الأمريكي في كتابه ( تاريخ العلم ) وجوستاف جرونياوم في كتابه ( حضارة الاسلام ) وغيرهم ، ولكن مما يدعونا الى الأسف البالغ أننا نرى الغربيين يهتمون اهتماما بالغا بدراسة تاريخ الحضارة العربية الاسلامية في مؤلفاتهم الضخمة في عصرنا ، ونحن أبناء تلك الحضارة نعزف عنها كل العزوف ، مع أن ثورتنا التي نعيش فيها ، ومجتمعنا الجديد الذي نؤمن بمبادئه، وندين بقيمه واتجاهاته \_ يقومان على احياء النظم الاسلامية ، ولا شك أن ذلك مما يدفعنا في حماس واصرار الى دراسة تاريخ هذه الحضارة .

وفي كتابي هذا أقدم للقراء العرب والمسلمين ياقوتا الحموىء وهو أحد أعلام الجغرافة المسلمين ، الذين يكونون بيحوثهم في الجغرافية الوصفية والطبيعية والفلكية حلقات مترابطة فى سلسلة تاريخ الأدب الجغرافي العربي والحضارة العربية الاسلامية ، لعلى بذلك أرسم خطا واضحا في الطريق ، لتوجيه شسباب العسرب والمسلمين الى الاقبال على الدراسات العربية الاسلامية ، في مختلف صورها ، باعتبارها الآن الأساس القوى لمنطلقنا الثورى في الميدان العلمي ، وفي جميع نواحي الحياة ، وليس في هذا التوجيه دعوة الى الرجوع الى العلم القديم ، وانما هو تنبيه خالص على ما في حضارتنا العربية الاسلامية من جوانب كثيرة صالحة للبناء ، يمكن وصلها بالعلم الحديث ، والسير فيها قدما الى الأمام ، والعسرب قد خاضوا في اقتدار وأصالة في نواح كثيرة من مختلف الثقافات الانسانية، وسنجلوا في كل ناحية انتاجا عظيم القيمة، اذ بعد أن نقلوا التراث اليوناني وغيره من تراث الأمم القديمة نقلا أمينا دقيقا ــ أخذوا يتوافدون على دراسته ، وتصحيح ما فيه من أخطاء ، ثم والابتكار ، حتى وصلوا الى تراثهم الضخم العظيم ، الذى ينسب اليهم ، وكانت علوم الجغرافية من العلوم التي اشتغلوا بها بدافع حاجتهم الى التنقل والأسفار وركوب البحار ، ولبعض البواعث الدينة الأخرى ٠

وقد التزمت في هذا الكتاب تقسيمه الى أربعة فصول بعد المقدمة تيسيرا لدراسته ، فالفصل الأول في الجغرافية عند العسرب في الجاهلية والاسلام والقرآن والجغرافية والفصل الثاني في عصر ياقوت في ميزان التاريخ ، وفي حياة ياقوت ونشأته وثقافته ، وتفوقه في وضع الموسوعات الجغرافية والتاريخية والأدبية ، والفصل الثالث في نماذج من معجم البلدان ، وفي مادة المعجم وقيمتها الجغرافية والأدبية والتاريخية ، والفصل الرابع في ياقوت بين الجغرافية والأدبية والرأى فيه ، وفقنا الله فيما فيه مستقبل وطننا العربي الكبير و ورحم الله الزعيم الخالد فقد كان رائدا للعروبة وحامى حمى الاسلام •

## القصبلاقل

العرب والجغرافية في عصر ما قبل الاسلام:

كانت العسرب فى الجاهلية تعرف الجغرافية بمعنى وصف الأرض ؟ لأنهم كانوا على خبرة واسعة بوصف بلادهم ومواطنهم ، مما لا تعرف أى أمة من وصف بلادها ، ولما السعت فتوحاتهم بعد الاسلام سموا هذا الفن : « علم المسالك والممالك ، أى الجغرافية الوصفية التخطيطية ، أما الجغرافية الرياضية التى تبحث فى شكل الأرض وعلاقتها بغيرها من الكواكب ، فقد نقلوها عن الهنود ، ثم عن اليونان ،

ويرجح الباحثون أن معلوماتهم الجغرافية تقوم أساسا على التجارب العملية ، التي يحتاج اليها التجار عادة ، والتي يستعين بها العرب الرحل على تتبع مساقط الغيث ومنبت الكلا والعشب ، وقد كان العرب \_ وبخاصة سكان القسم الجنوبي من الجزيرة العربية \_

يقومون بدور الوسيط التجارى بين الهند وأفريقية الشرقية وبلاد دجلة والفرات والامبراطورية الرومانية ، ولا شك أن المعلومات الجغرافية التي كانت وليدة هذه الحاجة \_ وكانت تتناول وصف الطرق والآبار وموارد المياه والجبال والقبائل وغيرها \_ قد تردد صداها بين المؤلفين العرب وغيرهم ، ممن عاشوا في هذه الأعصار ، ويشير (كراتشوكوفسكي) في كتابه «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» الى بعضهم ، ومنهم العالم الكلاسيكي القديم (ايزيدور الحركي ) ، ويقول : انه وضع مصنفا وصف فيه طرق القوافل بين انطاكية وحدود الهند ، وهو من سكان سواحل الخليج (الفارسي) العربي ، وربما كان عربي الأصل ، ويعلق على ذلك الأستاذ صلاح الدين هاشم مترجم كتاب العلامة الروسي بقوله : « انه لا ينعلم من أمر (ايزيدور) هذا شيء يذكر ، ويبدو أنه من مدينة تجارية تقع على فم الخليج ( العربي ) ويظن بعضهم أنها ( المحمرة ) ، وأنه عاش أمار أغسطس قيصر ) في القرن الأول الميلادي » •

ولكن هذا الكتاب وغيره من الكتب التي يقال انها قد ألفت في ذلك العهد البعيد \_ لم تعكس بالدقة المعلومات الواضيحة عن التصورات الجغرافية للعرب في جاهليتهم ، ولكن الشعر الجاهلي قد حفظ لنا كثيرا من هذه المعلومات ، كما سنوضيحه بعد ، ومن الواضيح أن هذه المعلومات كانت محدودة ؛ لأنها كانت داخل الاطار الذي رسمته طبيعة الحياة في العصر الجاهلي .

لقد كان العرب في جاهليتهم على علم دقيق بأحسوال الجسو والكواكب والنجوم ، وقد ساعدهم على هذا واقع حياتهم ، اذ كان عليهم أن يعلموا شيئًا عن النجوم الثابتة وسير الكواكب المتحركة ، وغيرها من الأجرام السماوية ، كما كان عليهم أن يتابعوا تغيرات الطقس ، فعرفوا مدارات الكواكب وهي السموات ، وقد عرفوا السماء بأنها كل ما علاك فأظلك ، ويتفق اعتقادهم في السماوات مع معتقدات أصحاب الأديان السابقة ، فأطلقوا على السماء الدنيا (الرقيع) وعلى السماء الثالثة (الصاقورة) أو (الحاقورة) وعلى السماء الرابعة (الخضراء) ، وعرفوا الفلك بأنه مدار النجوم الذي يضمها ، والمجرة بأنها ( أم النجوم ) ومن كواكبها الشسم ، وأطلقوا على القمر (الهلال) من أول أن يهل الى ثلاث ليال ، ثم هو قمر بعد ذلك الى أن يهل عليهم ثانيا ، ويبدو أن القمر كانت له أهمية خاصة في حياتهم تفوق غيره من النجوم ، وقد عبر عن ذلك ابن منظور الافريقي بقوله : « أنسوا بالقمر ؟ لأنهم يجلسون فيه للسمر ، ويهديهم السبل في سرى الليل والسفر ، ويزيل عنهم وحشة الغاسق ، وينم على المؤذى والطارق » •

ولأهمية القمر عندهم جعلوا له منازل وأنواء ، والمنازل جمع منزل ، والمراد به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة ، وهي عند أهل الهند سبعة وعشرون ؛ لأن القمر يقطع فلك البروج في رأيهم في سبعة وعشرين يوما وثلث يوم ، ولكنهم حذفوا الثلث ؛

لأنه ينقص عن النصف ، كما هو في اصطلاح علماء التنجيم .

و أما عند العسرب وسكان السادية فهو يقطعها في تمسانية وعشرين يوما ، وكانوا يقسمون هذه المنازل الى أنواء ويقول أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي في كتاب الأنواء:

« السنة عند العرب أربعة أجزاء ، لكل جزء منها سبعة أنواء ، ولكل نوء ثلاثة عشر يوما ، الا نوء الجبهة فانه أربعة عشر يوما ، فزادوا فيه يوما ، حتى تكمل السنة ، وتصبح ثلاثمائة وخمسة وستين يوما » .

والعرب يجعلون النوء للضارب من الكواكب ؟ لأنه ينهض للغروب متثاقلا ، ويقول المنجمون منهم : انه الطالع وذهب المبرد الى أن النوء هو على الحققة الطالع من الكواكب لا الغارب ، وللأنواء ارتباط وثيق بالظواهر الجوية ، ولذلك نراهم فى أكثر الأحيان يريدون من النوء المطر ، وان كان قد عرف فى المصطلحات الحديثة بمعنى العاصفة البحرية ، وعرف العرب كثيرا من الكواكب غير القمر ، عرفوا (الزهرة) « Venus » وعطارد Mercury غير القمر ، عرفوا (الزهرة) « وخسين نجما ، وقسم العرب وعرفوا من النجوم ما يناهز مائتين وخسين نجما ، وقسم العرب منطقة فلك البروج الى اثنى عشر برجا ، جمعها بعض الشعراء فى قوله :

حمل الثور موزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان وزنوا عقربا وقوسا بجدى ومن الدلو مشرب الحيتان وقسموا السنة أربعة فصول: الربيع والصيف والحريف والشتاء، وعرفوا أحوال الجو المختلفة، وما يعقب ذلك من الظواهر الجوية .

ومن معارف العسرب في جاهليتهم ما يسسمونه (علم نزول المغيث )، وقد كانوا بما لهم من تعجارب في هذه الناحية يستطيعون أن يستدلوا بأحسوال الرياح والسحاب والبرق على نزول المطر ، ولعلهم كانوا أبرع من غيرهم من الأمم القديمة في التنبؤ بوقت نزول الغيث ؟ لأنهم كانوا في أشد الحاجة اليه ، اذ كانت حياتهم من سقى وزرع متوقف عليه ، ويروى صاحب الأغاني قصة ان دلت على شيء ونرع متوقف عليه ، ويروى صاحب الأغاني قصة ان دلت على شيء فانما تدل على هذه الحاسة القوية الغريبة في التنبؤ بالوقت الذي يجيء فيه الغيث يقول : خرج أعرابي مكفوف البصر ، ومعه ابنة عم له ، لرعى غنم لهما :

قال الشيخ لابنة عمه: أجد ربيح النسيم قد دنا فارفعي رأسك فانظرى •

فقالت : أراها كأنها ربرب (١) معزى هزلى .

<sup>(</sup>۱) (الربرب): القطيع من بقر الوحش ، والمراد قطيع من المعزى الموصوفة بالبزال والضعف ١٠

قال: ارعى واحذرى ٠

ثم قال بعد ساعة : انى أجد ربح النسيم قد دنا ، فارفعى وأسك وانظرى •

قالت : أراها كأنها بغال دهم (۱) ، تنجر جلالها (۲) . قال : ارعى واحذرى •

ثم مكث ساعة وقال: انى لأجد ريح النسيم قد دنا ، فانظرى • قالت: أراها كأنها بطن حمار أصحر (٣) ، فقال : ارعى واحذرى •

ثم مكث ساعة وقال: انى لأجد ربح النسيم فماذا ترين ؟ قالت: أراها كما قال الشاعر:

دان مُسفُّ فُوَيْق الأرضِ هيا. بُه يكادُ يدفعه من قام بالرَّاج (٤) كأنَّما بين أعلاهُ وأسفلِه ريْطُ منشَّرةٌ أو ضوء مصباح (٥)

<sup>(</sup>۱) (بغال دهم) بغال سود .

<sup>(</sup>٢) (جلالها) : الجلال واحد هاجل ، وهو للدابة كالثوب للانسان ، تصان به .

<sup>(</sup>٣) (حمار أصحر): حمار أبيض وقيه حمرة ؛ وصحر الحمار : نهق نهاقا شديدا ١٠

<sup>(</sup>٤) (المسفى) الدانى من الارض ، والهيدب : السحاب اللي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة .

<sup>(</sup>٥) (الريط) : جمع ريطة : وهي كل ثوب لين رقيق .

فن بمحفله كمن بنَجْوَتِهِ والمستكِن كمن يمشى بِقر ْوَاحِ (١) فقال : انجى لا أبالك ! فما انقضى كلامه حتى هطلت السماء عليها •

وهذه القصة في جملتها تدل على أن العرب لشدة ذكائهم وقوة حاستهم الفلكية \_ كانوا يستدلون بأوصاف السحب وألوانها المختلفة على قرب نزول الغيث ، كما تترجم عن سرعة بديهة ابنة عم الشيخ ، وقدرتها العجية على وصف النسيم بأوصاف دقيقة ، وتنسيهه بهذه التسبيهات المحكمة ، كذلك تدل على قوة حاسة الشم عند الشيخ المكفوف البصر والارتباط الغيريب بين هذه الحاسة وأحوال النسيم المختلفة ، كذلك تدل أبيات التسعر التي وردت في القصة على مدى احتفاظ الشعر العيربي في الجاهلية بكثير من معلومات العرب في الجغرافية الفلكية ، وكأن ابنة عم الشيخ تقول في هذه الأبيات التي تمثلت بها : ان السحب قد دنت من الأرض ، حتى لأكاد أدفعها بكفي ، وكانت الأضواء تخترقها فتفصل بين أعلاها وأسفلها ، وهي تريد أضواء البرق الخاطف، ثم هي لتزاحمها أعلاها وأسفلها ، وهي تريد أضواء البرق الخاطف، ثم هي لتزاحمها

<sup>(</sup>۱) ( قمن بمحفله كمن بنجوته ) : المحفل : مجرى معظم السيل ، يريد ان اى ناحية منه سواء لكثرة المطر ، والقرواح : الفضاء ،

وكثرتها ترى كأنها قطعة سوداء فى كل نواحيها ، ولا يمكن أن يستتر منها انسان \_ الا اذا كان سائرا فى فضاء لا تحجبه تلك السحب .

وعرف العرب الرياح ، وهي عندهم أربع : الشمال والجنوب والصا والدبور ، وقد أشاروا اليها في شعرهم ويقولون : ان الشمال تهب من مطلع بنات نعش الى مغرب الشمس صيفا ، وكانوا يكرهونها لبردها ، ولأنها كانت تذهب بالغيم والحيا والحصب في زعمهم ، وقد يسمونها أحيانا الشآمية ، وقد كانوا في أثناء هبوبها يتمدحون بالانفاق والكرم ، وأما الجنوب فقالوا فيها :

انها تهب من مطلع سهيل الى مطلع الشمس شاء ، وأما الصبا فمهها من مطلع الشمس الى مطلع العيوق ، والعيون كوكب مضىء أحمر ، يقع شمالى مطلع الثريا بقدر ثلاث قامات رمح ، أو أرجح بالنسبة للرائى من الأرض ، ويطلقون عليها رقيب الثريا ، وكانت العرب تفضل الصبا من الرياح وتحبها ؛ لأنها ريح

لطيفة رقيقة ، تأتى بالسحاب والمطر ، وفيها الرى والخصب ، ويسمونها أيضا اليمانية .

وقالوا فى سبب تسميتها بالصبا : ان النفوس كانت تصبو اليها ؟ لطيب نسيمها وروحها ، والصبوة عندهم الميل ، يقال : صبا الى كذا اذا مال اليه ، وجاء فى الأثر الشريف : « ما بعث نبى الا والصبا معه » »

وأما الدبور فمهبها من مفرب الشمس الى مطلع سهيل ، وما بين كل واحدة من هذه الرياح الأربع صفات وخواص ، يعرفها ذوو الخبرة منهم •

ومما يستدلون به على نزول الغيث الرعد والبرق ، فالرعد اذا أرزم : أى صوات صوتاً غير شديد \_ استدلوا به على بعد نزول المطر ، واذا تهزم : أى صوت أشد الصوت \_ استدلوا به على قرب نزول المطر .

وكانت العسرب في الجاهلية على علم دقيق بفنون الملاحة البحرية ، مما يدل على أنهم ركبوا البحار ، لأن كثيرين منهم كانوا يعيشون على سواحل (بحر القلزم) البحر الأحمر ، وعلى السواحل المطلة على المحيط الهندى في جنوب الجنزيرة ، ومنهم من كان يعيش على شواطى الجليج العربي ، وفي الجزر التي تقع فيه ،

وهؤلاء جميعا كان منهم عدد كبير من التجار ، وكانت لهم تحارات واسعة في الهند و الحبشة وبلاد الروم ، وقد أشار ( القرآن الكريم ) في كثير من آيه البينات الى ركوب العرب البحر ، وجريان الفلك بهم فوق مياهه المضطربة وأمواجه المتلاطمة ، والشعر الجاهلي مليء بالأمثلة الناطقة ، التي تدل على المامهم الدقيق بفنون الملاحة ، التي هي من وحي خبرتهم وتجاربهم العملية .

قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته المشهورة :

ملاً نا البرَّ حتَّى ضاف عنَّا وماء البحر نملوُه سفينا إذا بلغ الفِطامَ لنا صبى تخِرُ له الجَبَايِرُ ساجدينا

فالشاعر يقول: ان قومه لكثرتهم قد ضاق عنهم البر؟ ولذلك ملئوا البحر بسفنهم الغادية والرائحة ، واذا بلغ صبيهم الفطام سجد له الجابرة من غير العرب لشجاعته ، وخوفا من بأسه .

ولا يخلو قول الشاعر في البيت الثاني من مبالغة ظاهرة ٠

ويدل اهتمام العرب \_ وبخاصة سكان سواحل المرات المائية \_ بالسفن على علمهم الدقيق بصناعتها •

وقد صنعوها لتكون مركبا لهم في البحر ، والسفينة مأخوذة من سفنه بسفنه اذا قشره ، وقد سميت بذلك ؟ لأنها تقشر وجه الماء ، وصاحبها ( السفان ) ، والدسار واحد الدسر ، وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة ، ويقال هي المسامير ، ويشير اليها ( القرآن الكريم ) في قوله تعالى : « وحملناه على ذات ألواح ودسر » ، والمجداف ما تجدف به السفينة ، والجؤجؤ : صدر السفينة ، والمرساة : آلة ترسى بها السفينة ، والنوتى : الملاح ، وهو الذي يلى الشراع ، والشراع كالملاءة الواسعة فوق خشبة ، تصفقه الربح ، فتمضى بالسفينة ،

ومن أسماء السفن عندهم: الفلك والقرقور، والجارية، والحلية ، وهي أسماء السفن الكبيرة .

ومن أسماء السفن الصغيرة: الزورق، والبوص، وقال الجوهرى: والبوصى ضرب من السفن، وهو معرب والقارب سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية الكبيرة، تستخف لحوائجهم •

لا شك أن هذه الثقافة اللغوية دليل على مبلغ علم العرب في العصر الجاهلي بفنون الملاحة البحرية ، وقد كانت عنايتهم الواضحة بوضع أسماء لأنواع السفن المختلفة وأجزائها ـ تتيجة طبيعية لهذه الثقافة ، حتى قيل : ان علم الملاحة من أوسع علوم العرب ، وكان قائما على معارف ومعلومات ، كسبوها بخبرتهم ، ومنها معرفة سموت البحر ، ومهاب الرياح وعواصفها ، ورخائها ، وممطرها ، وغير معمطرها ، وجميع الأنواء ، وما في البحار من جبال وجزر ، هذا بالاضافة الى أن العلم بصناعة النجارة كان ضرورة يفرضها الاشتغال بالملاحة ، وقال ابن خلدون : « وقد يحتاج الى صناعة النجارة في المساء المراكب البحسرية ذات الألواح والدسر ، وهي أجرام هندسية ، صنعت على قالب الحوت ، ليكون ذلك الشكل أعون لها على مصادمة الماء » •

ان من المؤكد أن عرب الجاهلية كانوا على علم بالجغرافية

الفلكية والوصفية ، وأن هذا العلم كان نابعا من تحاربهم ومما أملته عليهم ظروف حياتهم وبيئتهم •

#### الجغرافية الوصفية في لغة العرب وشعرهم قبل الاسلام وبعده

بالرغم مما أشرنا اليه من علم العرب بصناعة السفن ، وأنهم قد أثروا لغتهم بأسمائها ، وأسماء أجزائها المختلفة ، فانهم أضافوا الى لغتهم ثروة أخرى ، كالتعريف ببعض المصطلحات الجغرافية ، وضمنوا شعرهم الكثير من أسماء الأماكن ووصف البقاع والمدن ، فهم يقولون : والجزيرة ما ارتفع عنها الماء ، وهي مأخوذة من الجزر ، الذي هو ضد المد ، ثم توسعوا في ذلك فأطلقوا اسم الجزيرة على كل ما دار عليه الماء ، ويلاحظ أنهم لم يفرقوا بين الجزيرة وشبه الجزيرة ، ولايحيط بها وشبه الجزيرة ، بدليل أنهم سموا بلادهم جزيرة ، و لا يحيط بها الماء الا من ثلاث جهات ، ويقولون في وصف مدينة الرسول (صلوات الله علمه) .

فأما الحجاز ففيه من السلاد المسهورة المدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة ، وأكمل السلام ، وقيل هي من نجد ، وهي بلدة طية مساركة ، كثيرة الخيرات ، عذبة المياه ، وافرة النخيل والثمار ، أهلها وسكنتها يودون الغرباء ، ويحبون من هاجر اليهم ، ويقولون في الطائف :

وهو بطن من جيل غزوان بشرقي مكة ، وهو شديد البرد،

كثير الفواكه ، لما فيه من كثرة البساتين ، التي تسقيها العيون والجداول المنحدرة من الجال .

وأما نجد فهى أطيب أراض فى الجزيرة ، وقد لهج الشعراء قديما وحديثا بذكرها ، مترنمين برباها الجميلة ، وريا عطرها ، يقول شاعرهم :

أقولُ لصاحبي والعيسُ تَهُوِي بنا بين المُنيفة فالضَّمارِ (١) تُمَتَّع من شَميم عَرار جسله فا بعدَ العشيَّة من عرارِ (٢) ألا يا حبَّذا نفحاتُ بجد وريًّا روضه غِبَّ القِطارِ (٣)

وقال ابن الدمينة :

ألا يا صَبَا نَجُدٍ متى هِجْتِ من نَجِدٍ لقد زادنى مَسْراكِ وجدًا على وجْدِ<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) (المنيفه): ماء لتميم ، والضمار: اسم موضع ، وقوله قالضمار من حق العطف أن يكون بالواو ، لأن بين لاتدخل الا بين شيئين متباينين ، وتأويل ذلك انه أراد بين أجزاء المنيفة ،

<sup>(</sup>٢) (الشميم) : مصدر من شم يشم ؟ والعراد : وردة ناعمة صفراء طيبة لرائحة .

<sup>(</sup>٣) (النفح) : تضوع الرياح بالنسيم الطيب ، والريا : الرائحة ؛ يالقطار : جمع قطر وهو المطر ١٠

<sup>(</sup>١) السبا: ربح القبول ، وهاجت : ثارت : والمنى ألا ياصبا نجد\_

وقال الصمة بن عبد الله :

قفا ودِّعا نجـداً ومن حلَّ بالحِمى وقلَّ لنجـــد عندنا أن يُوَدَّعا

بنفسى تلك الأرضُ! ما أطيبَ الرُّبا!

وما أحسن المصطاف والمتربَّع\_\_\_ا!

ويقولون: ومن المدن المشهورة باليمن (صنعاء) وكانت من أحسن البلاد مساكن ، وأطيبها وأصحها هواء ، يقال: ان شتاءها في غاية البرودة ، ومع ذلك لا يحصل منه ضرر لأحد ، وكانت هذه المدينة من أشهر بلاد العرب وأنزهها ، وكانت تحاكى دمشق الشام لكثرة مياهها وأشجارها ، وهي معتدلة الهواء ، حسنة الأسواق ، واسعة التجارة ،

وقالوا فى (مأرب) : وهى من مدن اليمن القديمة ، كانت لطيفة الهواء حسنة التربة ، لا تحدث فيها عاهة ، ولا يكون فيها هامة ، حتى ان الغريب اذا دخلها وفى ثيابه (قمل) أو (براغيث) ماتت ولذلك وصفها القرآن الكريم بأنها بلدة طيبة ، وقيل : المراد بطيبها صحة هوائها ، وعنوبة مائها ، ووفور نزهتها ، وأنه ليس فيها حر يؤذى فى الصيف ، ولا برد يؤذى فى الشتاء ، وكان عن

<sup>=</sup> متى كان هبوبك من نجد ، التى هى أرض الاحباب ، فلقد زادنى مسراك حزنا على حزن ، فما كان منك هبوب الا كان منى وجد .

يمين البلدة وشمالها بساتين كثيرة ، ويقال أن لكل منزل من منازل البلد جنة عن اليمين ، وأخرى عن الشمال ، وذلك بسبب كثرة ما كان من المساه في أرضها ، وقالوا ان ( بلقيس ) ملكة سأ \_ لما أقامت السد جعلت له أبوابا ، بعضها فوق بعض ، وبنت من دونه بركة ، فيها اثنا عشر مخرجا على عدة أنهارهم ، وكان الماء يخرج لأهل اليمن بالسوية ، إلى أن كان من شأنها مع سليمان عليه السلام ما كان ، وقبل أن الذي بني السد ( حمير ) أبو القبائل المنة ، وقبل بناه ( لقمان الأكبر بن عاد ) ، ورصف أحجاره بالرصاص والحديد ، وكان فرسخا في فرسخ، ولم يزالوا في أرغد عش ، وأخصب أرض ، حتى ان المرأة تخرج وعلى رأسها (المكتل) (١) ، فتعمل بيديها ، وتسير ، فيمتلىء المكتل ، مما يتساقط من أشجار بساتينهم ، الى أن أعرضوا عن الشكر ، وكذبوا الأنبياء عليهم السلام ، فسلط الله على سدهم ( الخلد ) (٢) ، توالد فيه فخرقه ، فأرسل الله سيحانه وتعالى سيلا عظيما ، فحمل السيد ، وذهب بالجنان وكثير من الناس ، ويعرف ( بســد مأرب ) ، وكان ذلك في أواخر القرن الثاني الملادي ، ويلاحظ في النماذج السابقة أن الجغرافة الوصفة عند العرب تتصل أقوى اتصال بالتاريخ > وأن العرب يجعلون الشعر في خدمتها •

<sup>(</sup>۱) المكتل : بكسر الميم : الزنبيل رهو ما يعمل من الخوص ، يحمل فيه المتمر وغيره .

<sup>(</sup>١٣ (الخلد): بالضم والفتح: الفأر الأعمى •

كذلك نلاحظ أن ثقافة العرب الجغرافية تجمع بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الفلكية ، وكان ذلك واضحا في حياتهم في الجاهلية ، ثم ظهر ذلك بشكل أكثر عمقا واتساعا بعد الاسلام ٠

### الجغرافية عند العرب بعد الاسلام:

اشتد اقبال العرب والمسلمين على الدراسات الجغرافية بعد الاسلام ، وكانت الحوافز التى دفعتهم الى ذلك أول الأمر ترجع الى أسباب دينية ، لها صلة وارتباط ببيان أحوال البلاد ، التى فتحت صلحا أو عنوة ، ليتقرر فى ضوء ذلك ما يؤخذ منها من الجزية والخراج ، والى هذا ذهب أصحاب السير والمفازى ورواة الأخبار ، ذلك لأن البحوث الجغرافية العربية الاسلامية قد نشأت فى بداية تكوينها متصلة بأخبار الفتوح والغزوات ، ويضاف الى ذلك أن أداء فريضة الحج كانت عاملا آخر ساعد على التعرف على المسالك والطرق البرية والبحرية المؤدية الى مكة والمدينة وبخاصة اذا قدم الحجاج من أقطار نائية بعيدة ، كذلك كانت الرحلة فى طلب العلم استجابة لدعوة القرآن الكريم « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان ما لم من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ، ، ثم لأحاديث الرسول ( صلوات الله عليه ) : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، و « اطلبوا العلم ولو بالصين » ،

و يؤكد العلامة الايطالي ( تللينو ) ما سبق أن أشرنا اليه من جمع العرب بين الجغرافية الوصفية والفلكية ، فيقول في كتابه ( تاريخ الفلك عند العرب ) في القرون الوسطى ( ص ١٠٥ - ١٠٨ ): « ان قدماء أهل بابل قد تصوروا السماء كأنها سبع طبقات منضدة ، وجعلوا في كل طبقة أحد النيرين والكواكب الخمسة المتحيرة ، على حسب قدر أبعادها من الأرض ، وهو في طبقته كأنه ساكنها وربها ، فانتشر هذا الرأى عند أمم أخرى ، مثل اليونان والسريان ، وراج عند عوامهم أيضا ، حتى أخذه أهل الحضر من الجاهلية ، كما يظهر من ورود ذكره في جملة من النصوص القرآنية :

- « تُسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » ( سورة الاسراء ) ٠
- « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » ( سورة الطلاق ) •
- « ولقد خلقنا فوقكم سبق طرائق وما كنا عن الحلق غافلين » ( سبورة المؤمنون ) •
- « فقضاهن سبع سموات فی یومین ، وأوحی فی کل سماء أمرها » ( سورة فصلت ) ٠
- « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » (سورة نوح) « وبنينا فوقكم سبعا شدادا » (سورة النبأ) •

قال : ومن المحتمل أن العرب كانوا يسمون سماء الكوكب فلكه ، كما ورد في الآية (الشريفة) : « وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ، كل في فلك يسبحون » (سورة الأنبياء) « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » ( سورة يس ) •

ولفظ الفلك مأخوذ على المحتمل من كلمة بابلية Palakka ولكن لا نعرف شيئا مما كانت العرب تقوله في طبيعة السموات •

ثم قال: وكان العسرب قد ميزوا الكواكب الحمسة المتحيرة من النجوم الثابتة ، وسموها بأسماء مخصوصة قديمة الأحسل ، مجهولة الاشتقاق ، لم يزل استعمالها الى الآن ، انى لا أجهل أنه فيما وصل الينا من أشعار الجاهلة لا يوجد ذكر للكواكب اخمسة المتحيرة غير الزهرة وعطارد ، ولكنى لا أشك فى قدم أسماء زحل والمشترى والمريخ أيضا ، لأنها مذكورة عند المؤلفين المسلمين ، قبل أن تنقل اليهم العلوم الدخيلة (١) ، ولأن عدم معرفة اشتقاقها ، مع عدم مشابهة ظاهرة بينها وبين أسمائها باللغات الأخرى ـ السامية والفارسة ـ يدل على أنها قديمة الأصل عند العرب ،

أما عطارد فقيل ان عرب تميم كانوا يعبدونه ، وأما الزهرة

<sup>(</sup>۱) وردت بعض اسماء هذه الكواكب في شعر الكميت الاسدى المتوفى سنة (۱۲۹ هـ) فقد روى انه قال يعنف تورا وحشيا «كأنه كوكب المريخ أو زحل» .. ارجع الى كتاب (نثار الازهار في الليل والهار) لجمال الدين محمد الافريقي المعروف بابن منظور ص ۱۸۳ من طبعة القسطنطينية ۱۲۹۸ هـ •

فقد قال المؤلفون السريان واليونانيون: ان بعض العرب المجاورين للشام والعراق كانوا يعبدونها عند ظهورها في الفدوات ، وكانوا يسمونها اذ ذاك ( العزى ) •

ثم قال: وكان أهل البادية من أحوج الناس الى معرفة الكواكب الثابتة الكبرى ، ومواقع طلوعها وغروبها ، لأنهم كثيرا ما اضطروا الى قطع الفافى والقفار ليلا ، مهتدين برؤية الدرارى ، فلولاها لضلت جيوشهم ، وهلكت قوافلهم فى الكثبان والبرارى ، كما ورد فى سورة الأنعام : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » + فلا غرو أن عرفوا عدة من الكواكب الثابتة ، وسموها بأسماء مخصوصة ، يذكر منها جزء فى الكواكب الثابتة ، وسموها بأسماء مخصوصة ، يذكر منها جزء فى أسسمارهم مثل : الفرقدين والدبران ، والعيوق ، والشريا ، والسماكين ، والشعريين ، وغيرها ، ولكن لا يتوصل الى فهم سعة معرفتهم بالكواكب الشابتة الا من اطلع على كتباب أبى الحسين عمر الصوفى (١) المتوفى (سنة ٢٧٦ هـ ٢٨٨٠)

<sup>(</sup>۱) في اكتاب تراث العرب العلمي الصوفي من افاضل المنجمين ومصنفي الكتب الجليلة في الفلك ، وقال فيه ابن العبرى : كان الصوفي فاضلا نبيهانبيلا واعترف علماء الفرنجة بقيمة مؤلفاته في الفلك ، ودقة وصفه لنجوم السماء ، مما يساعد على فهم التطورات التي تطرأ على النجوم ، وقال (سارطون) انالصوفي من أعظم فلكيي الاسلام ، ومن كتبه : كتاب الكواكب الثابتة (مصورا) وكتاب الارجوزة في الكواكب الثابتة (مصوراً ، ويعتساز كتاب الكواكب الشسابة برسومه الملونة للابراج وبقية الصور السماوية ، وقد مثلها على هيئةالاناس والحيوانات ، ويقرر (سارطون) ان هذا الكتاب احد الكتب الرئيسية الثلاثة ،التي الشهرت في علم الفلك عند المسلمين .

فى الكواكب والعسور فانه عند وصف كل صورة على طريقة الفلكيين يجمع أسماء الكواكب المستعملة عند عرب البادية ، وقد بلغت هذه الأسماء نحو ماثنين وخمسين وأكثر .

فمن كتاب عبد الرحمن الصوفى ، ومن أقوال العرب في منازل القمر \_ نرى أنهم في اثبات الصور النجومية قد سلكوا طريقة الفلكيين السونانيين ، حتى لنجد توافقا بين صورهم والصور اليونانية ، ٠

و نعجد في القرآن الكريم اشارات في كثير من آيه الى الثقافة الفلكية ، التي كان العرب على علم بها ، فقد خاطبهم الله تعالى في هذه الآيات بتوجيه نظرهم الى التدبر في خلق السماوات والأرض ، وما أبدعه سبحانه فيهما ، مما فيه سعادتهم في الحياة الدنيا ، وعبرة لهم في الحياة الأخرى ، وفيما يلى تفصيل هذا الموضوع .

### القرآن الكريم والجغرافية

القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، أنزله الله على رسوله محمد النبى الأمى ، يدعو الناش الى الحق والى صراط مستقيم ، وقد خاطب القلوب بالموعظة الحسنة والعقول بالدليل القاطع ، ولفت نظر الناس الى ما فى الكون من آيات باهرة وعبر وعظات بالغة ، وهذا مما يحدد لنا مهمة كتاب الله الكريم ، فهو يستهدف دعوة الناس الى الاقرار بوحدانية الله

وعبادته ؟ ولذلك حرص القرآن الكريم على اقناع العقول بالأشارة الى بعض الآيات الكونية ، التى تتضمن الاستدلال على قدرة الله ، وأنه المستحق للعبادة وحده ، وقد أقر هذا الكتاب العظيم الحالد مبادىء سامية لاقامة مجتمع انسانى ، تسوده العدالة والمساواة واحترام الحقوق ، والتمتع بالسعادة ، ولذلك لم يكن القرآن قط كتابا فى الجغرافية ، أو فى أى علم من العلوم ، وما جاء فيه من الارشادات الصادقة الى علوم الحضارة الانسانية ، فانما كان الفرض منه لفت العقول الى النظر الواعى والتأمل العميق والايمان بقدرة الله تعالى ، فاطر السموات والأرض ،

وذلك مما يدعو الى العجب من بعض علماء الاستشراق الذين حاولوا أن يخرجوا القرآن فى بحوثهم عن طبيعت ، بادعائهم أنه جاء يقرر بعض النظريات العلمية ، ثم يتخذون هذه الدعوى الباطلة وسيلة الى اثبات أن القرآن قد استعاد هذه النظريات مما عرفته الأمم الماضية ، وتقوم هذه الدعوى عندهم على أن القرآن من عند محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنه جمع فيه المعلومات التى نقلها عن مصادر غير عربية ، ومما يؤيد جهلهم بطبيعة القرآن ومهمته التى نزل من أجلها على سيد الخلق أنهم يجهلون بالاضافة الى ذلك أسرار اللغة التى نزل بها القرآن ، والتى تقوم على استخدام المجازات فى التعبير أفمثلا نجد المستشرق الروسى الكبير (كراتشكوفسكى) بالرغم من فمثلا نجد المستشرق الروسى الكبير (كراتشكوفسكى) بالرغم من أدقته وانصافه للعرب فى كثير من المواطن يتصور أن القرآن قد

وصف السماء وصفا ماديا حسيا ؟ اذ خيل اليه أن كلمة (بنينا) في قوله تعالى: « وبنينا فوقكم سبعا شدادا » وكلمة (سقف) في قوله تعالى: « وجعلنا السماء سقفا محفوظا » قد وضعتا على حقيقتهما ، وهذا ولا شك خطأ جسيم وقع فيه العلامة الروسي لجهله ببلاغة القرآن الكريم وحسن استخدامه للأساليب الفنية المجازية ، فقد فاتنه هذه الدقائق البلاغية ، كما عزت على غيره من علما الاستشراق ، هذا بالاضافة الى اقحامهم العقيدة الدينية في مجال البحث العلمي ، وتصورهم أن القرآن الكريم انما هو كتاب في التاريخ أو الفلك أو الجيولوجيا وغيرها من العلوم ، وغاب عنهم أنه التاريخ أو الفلك أو الجيولوجيا وغيرها من العلوم ، وغاب عنهم أنه كتاب رسول ورسالة ، وأنه وحي من السماء ٠

ونلاحظ أن (كراتشكوفسكى) في كتابه تاريخ الأدب المجنرافي العربى ( الفصل الأول ) - الجغرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات الجغرافية الأولى - قد جره تصوره الخاطىء الذي أشرنا اليه الى الوقوع في أخطاء أخرى ، منها أن القرآن حينما تحدث عن الشمس والقمر كان ذلك الحديث بقصد بيان مهمتهما الأساسية، وهي تحديد الوقت اليومي أو السنوى ، كذلك نراه ينظر الى الآيات التي ذكرت المشرقين والمغربين بأنها آيات غامضة ، ويزعم أن القمر ذكر في القرآن مرتين فقط ، مع أنه قد ذكر سبعا وعشرين مرة ، وأن لفظ النسىء لم يتضح معناه الى الآن ، مع أنه لو رجع الى أي معجم من معاجم اللغة العربية لعرف معنى لو رجع الى أي معجم من معاجم اللغة العربية لعرف معنى

النسىء ، وهو التأجيل والتأخير ، وقد ورد لفظ النسىء في معنقــــة الشاعر العربي الجاهلي ( عمرو بن كلثوم ) :

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما

ثم يزعم أن القرآن جاء بنظرية رئيسية ، وهي أن الأرض مسطحة ، وليست كروية ، ويحاول أن يربط بينها وبين ما عرفه اليهود عنها واليونان في عهد هومير ، وقد حمله على هذا الزعم الغريب جهله ببلاغة اللعربية في موضوع السماوات فقد تصور كلمات القرار والمهاد والفراش والبساط تصورا حسيا ، كما سبق أن تصور كلمتي (بيننا) و (سقفا) وقد جاءت كلمات القراروالمهاد والفراش والبساط وصفا للأرض في الآيات الكريمة التي استشهد بها وهي :

١ - « أم من جعل الأرض قرارا ، وجعل خلالها أنهارا »
( سورة النمل - ١٦) ٠

٢ - « أَلَم نَجْعَلُ الأَرْضُ مَهَادًا وَالْجَبَالُ أُوتَادًا ، وَخَلَقْنَاكُمُ
أُرُواجًا » ( سورة النبأ ـ ٢ ) •

٣ - « والله جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء » ( سورة البقرة - ٢٧ ) .

٤ - « والله جعل لكم الأرض بساطا ، لتسلكوا منها ســـبلا فجاجا » ( نوح - ١٩ ) •

۵ – « الذی جعل لگم الأرض مهدا ، وسلك لكم فیها سبلا ،
لعلكم تهتدون » ( سورة الزخرف – ۱ ) •

واستدلاله بهذه الآیات علی أساس التفسیر الحسی لمدلول كلمات المهاد والقرار والفراش والبساط ـ دلیل علی جهله بأسرار الأسلوب البیانی ، الذی تمیز به القرآن الكریم ، هذا الی أنه قد حیرته نظریة البحرین ، فذهب یلتمس تفسیرا لها فی كلام المستشرقین قبله ، ومنهم « بارتولد » الذی یقول : انهما نهر الفرات والحلیج الفارسی ، « وفنسنك » الذی یزعم أن الآیات المتعلقة بالبحرین تفترض وجود محیط سماوی ، وتلك تأویلات وتفسیرات بعیدة عن المعنی القسرآنی ؟ اذ كل الآیات التی وردت عن المحرین هی :

۱ ـ قوله تعالى: « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاح ، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر ، لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون » ( سورة فاطر ـ ۱۲ ) .

٢ ـ وقوله تعالى : « أمن جعل الأرض قرارا ، وجعل خلالها أتهارا ، وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين جاجزا ، أ اله مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون » ( سورة النمل ـ ٦١ ) .

٣ - « وهو الذي مرج البحرين ، هذا عــذب فرات ، وهذا

ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » ( الفرقان \_ ٣ ) •

٤ ـ وقوله تعالى: « مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ
لا يبغيان ، فيأى آلاء ربكما تكذبان » ( الرحمن ـ ١٩ ) •

هذه الآيات الكريمة واضحة منكشفة المعنى لدى كل عربى مثقف يقرأ القرآن ، فهى لا تحتمل لبسا ، وليس فيها شىء من الغموض ، والغرض منها التدليل على قدرة الله تعالى ، ولفت النظر الى أثرهما في الكون والحياة ، ومن المالوف في لغتنا أنها نشى الشيئين بتنيه أحدهما ، فنحن نطلق البحريين على البحر الملح والنهر العذب معا على التغليب ، ونطلق الأبوين على الأب والأم ، والقمريين على الشمس والقمر على التغليب أيضاً ، ولم ترد الآيات والقمرين على الشمس والقمر على التغليب أيضاً ، ولم ترد الآيات بقضد تحقيق نظرية جغرافية ، ولذلك كان الحديث عن تحديد البحرين خارجا على مهمة الكتاب الكريم ، ثم يسوقه الحديث الى البحرين خارجا على مهمة الكتاب الكريم ، ثم يسوقه الحديث الى الكريم ، ثم يسوقه الحديث الكريم ، ثم يسوقه ال

« ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ، ما نفدت كلمات الله ، (لقمان ـ ٧٧) ويحاول ارجاع الاشارة الى البحار السبعة ـ الى أنه ترجمة لحكمة عبرية قديمة ، ويتهم المقدسي بأنه فهم هذا الفهم ، كما يشير الى التأثير السبحرى للرقم سيعة ، والحقيقة التي لا شك فيها أن

(كراتشكوفسكى) يجهل التعبير البيانى فى الآية وأن الرقم (سبعة) يراد به فى لغتنا العربية مطلق التعدد، على أتنا لو أخذنا الآية الكرية بمنطوقها الحسى لدلت على وجود بحاد ثمانية ، وعندئذ تنهاد نظرية البحار السبعة ، كما هى فى وهم العلامة الروسى ، والواقع الذى لا يحتمل شكا أن هذا المستشرق العظيم باحث دقيق ، يميل الى الاستيعاب ، ولكنه لم يسلم من خطأ شائع وقع فيه جميع المستشرقين، وهو اقحام العقيدة الدينية فى مجالات البحث العلمى ، فسيطرت عليه فكرة أن القرآن الكريم من وضع محمد ، الى جانب عدم فهمه لسر الاعجاز البياني فى القرآن ، فذهب الى ما ذهب اليه من آداء خاطئة ثم يستمر فى زيادة حجم حصيلة أخطائه ، فيتحدث عن ذى القرنين ويأجوج ومأجوج ، ويزعم أن معلومات محمد ( صلوات الله عليه ) فى القرآن قد وصلت اليه عن طريق الأساطير السريانية الله عليه ) فى القرآن قد وصلت اليه عن طريق الأساطير السريانية و

وحينما يحاول الموازنة بين القرآن الكريم والسعر العربي القديم من حيث المادة الجغرافية \_ يدعى أن الشعر العربي أكثر واقعية ودقة وأغزر مادة من القرآن في النواحي الجغرافية ، ولكن بالرغم من قلة المادة الجغرافية في القرآن فانه أتى بنظريات جغرافية استعارها من مصادر أجنبية ، وبدهي أنه ما دام قد افترض من أول الأمر في بحثه أن القرآن هو مجموع المعلومات التي حصل عليها محمد (صلى الله عليه وسلم) \_ فانه ليس غريبا أن يقرر ما ذهب اليه من آراء لا تتفق مع الحقائق ، ثم يخلط العلامة الروسي بين

أحاديث الرسسول والمرويات ، التي تتناول تفصيلات خرافية لا أساس لها ، وينسب الى ياقوت الحموى أنه أتى بشيء من هذه المرويات ، ومنها ما يتعلق برحلة عبادة بن الصامت الى الرقيم (١)، وهو المكان الذي يرقد فيه أهل الكهف ، ولكن ياقوتا حين نقل بعض هذه المرويات الخرافية لم يكن غافلا ، فقد نبه في مقدمة معجم البلدان على ما فيها مما تأباه العقول ، ولا يقبله المنطق الصحيح ، وسنشير الى ذلك بالتفصيل عند الحديث عن مقدمة كتابه (٢)، نمو المعلومات الجغرافية لدى المسلمين ،

ان من المؤكد أن معلومات العرب الجغرافية بعد الاسلام قد أخذت تنتقل الى دور النضج والاكتمال ، بعد أن عكف المسلمون على ترجمة الثقافات الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية ، فازداد حجم هذه المعلومات وعمقها ؟ لأن اطلاعهم على معارف الأمم القديمة في هذا الميدان عمق دراستهم ، وأمدهم بأساليب وأنماط من البحث الجغرافي ، وما كاد يقع في أيديهم كتاب ( المجسطى ) لبطليموس الجغرافي ، بعد ترجمته الى اللغة العربية ، حتى درسوه دراسة واعية ، واستعانوا بخبراتهم التى كسبوها من أسفارهم وأرصادهم واعية ، واستعانوا بخبراتهم التى كسبوها من أسفارهم وأرصادهم

<sup>(</sup>۱) (الرقيم) لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف وقيل الرقيم هو الكتاب ، وهو قعيل بهبنى مفهول ، وكتاب مرقوم أى مكتوب، والرقيم أيضا اسم الوادى الذى فيه الكهف «

 <sup>(</sup>۲) ارجع الى تعليق على تاريخ الادب الجغرافي العربى للدكتورة عائشة
عبد الرحمن بنت الشماطىء ـ الاستاذة بجامعة عين شمس .

وبأساليهم العلمية السنيمة على تصحيح كثير مما ورد في هذا الكتاب من آراء ، ثم قاموا بدراسات واسعة عن طريق قيامهم بكثير من الرحلات الى مختلف البلاد والأقطار شرقا وغربا ، فتكونت لديهم مادة جغر افية مخصية ، استخدموها في وضع مؤلفات قيمة في علوم الجغرافية ورسم الخرائط ، التي تصور الكرة الأرضية ، وما عليها من يابس وماء ، وأثناء ذلك ظهر عدد من الملاحين والتجار المسلمين ، الذين عرفوا بالمغامرة والجرأة في ركوب البحار ، ومنهم تاجر مشهور يدعى ( سليمان البحار ) ، وكان من أشد المعامرين ، الذين لا يرهبون البحار ، وقد وفق بحرأته وشجاعته في معرفة الخطوط البحرية ، التي بين الهند والصين ، وقد تمكن بذلك من السير في هذه الخطوط بسفنه عدة مرات ، تردد خلالها على الصين مرة بعد مرة ، وقام بوصف البلدان التي زارها في مذكراته ، وقد أثارت بعاداتها وتقاليدها دهشته ، وتعتبر مذكراته البذرة الأولى في تكوين علم الجغرافية الوصفية العربي الاسلامي ، ومن الملاحظ أن المسلمين العرب قبل رحلات ( سليمان البحار ) كانوا قد درسوا الجغرافة العلمة ، واعتمدوا في هذه الدراسة على كتاب (بطليموس) ٠

ويقال ان المسلمين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وبتوجيه منه \_ لم يحاولوا أول الأمر التوغل في البحار البعيدة ، وقد روى أن عمرو بن العاص لما فتح مصر ، كتب الى الخليفة ( عمر ) كتابا

يصف فيه البحر ، ومما جاء في هذا الخطاب « واعلم يا أمير المؤمنين أن البحر خلق عظيم ، يركبه خلق ضميف ، كدود على عود » ؟ لذلك منع الفاروق المسلمين ركوب البحر اشفاقا عليهم ، وحفظًا لأرواحهم ، وابقاء على جند المسلمين الذين يحتــاج اليهم في حماية الثغور ومواطن المخافة في ديار المسلمين ، ولكن فريقا من أهل مصر ومن ساكنهم لم يعملوا بأمر الخليفة عمسر ، لأنهم كانوا يمارسون صناعة السفن والاتجار بركوب المحار منذ أزمان طويلة قبل الاسلام ، وكانوا قد كسبوا خبرة واسمعة ، فاستمروا بدافع الحاجة يعملون على بناء السفن في تغور رشيد ودمياط والاسكندرية وغيرها ، وكانت لهم تجارات مع أهل اليمن وسكان سواحل البحر الأبيض المتوسط ، ولما بلغ ذلك عمر رضى الله عنه لم يشدد النكير عليهم ، وأغفل ذلك ، وبعد تُذ أخذ السلمون في خلافة عثمان رضي الله عنه • وفي عهد ( عبد الله بن أبي سرح ) أمير مصر وقتد يعملون على اعداد أسطول عربي اسلامي من مائة سفينة حربية ، وقد تصدى للأسطول الروماني في معركة مشهورة تسمى ( ذات الصواري ) ، وانتصر الأسطول العربي الناشيء على أضخم أسطول معروف في البحار في تلك الأيام برهبته وقوته ، فدل ذلك على جرأة المسلمين ومهارتهم النادرة في الحروب البحرية •

ويبدو لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر

المسلمين بعدم ركوب البحر ، وحين سكت عن ذلك ، كانت له وجهة نظر سياسية ، ترتبط بصالح المسلمين ، ويتولى العلامة ابن خلدون شرح ذلك بقوله : « ان العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافة البحر وركوبه ، وأما الروم والافرنج فانه لمارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه ، وأحكموا الدراية بثقافته ، فلما استقر الملك للعرب ، وشمخ مسلطانهم ، وصارت أمم الأعاجم خولا لهم وتحت أيديهم ، تقرب كل ذي صنعة اليهم بمبلغ صناعته ، واستخدموا من النوتية في حاجتهم البحرية أمما ، وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته ، فأصبحوا بصراء بها ، فشرعوا في الجهاد في خضمه ، وأنسئوا السفن فيه ، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح ، وأعطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم النصاري ، واختصوا بذلك في ممالكهم وتغورهم ، ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته ، مثل الشام وافريقية والمغرب والأندلس ، ه

فابن خلدون يقرر أن عمر لم يأذن للمسلمين في ركوب البحر أولا ، بسب عدم درايتهم بالثقافة البحرية في ابان نهضتهم ويؤيد رأى عمر أن عمرو بن العاص لما ولى مصر للمرة الشانية كان المسلمون وقتئذ قد وصلوا الى درجة كبيرة من العلم بفن سلوك البحار والسير في أعاليها ، واقتحامها في جرأة ، فأوضح ذلك لعمر ، فلم يقف عند رأيه الأول ، بل أذن لعموم المسلمين بركوب

البحر والغزو فيه ، ولعـل الحكمـة فى ذلك قد وضحت لنا ، فيما قصده الفاروق من الحظر أولا ، ثم الاذن ثانيا .

ومنذ ذلك الحين أقبل المسلمون على دراسة الثقافة البحرية وفنون الغزو في البحار ، وانشاء السفن وبناء الأساطل التجارية والحربية ، حتى كان ما لدى المسلمين في عهد معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموى ألفا وسبعمائة سفينة من جميع الأنواع ثم أخذت القوة البحرية العربية الاسلامية تقوى تدريجا ، حتى أصبحت مرهوبة الجانب في البحر الأبيض المتوسط ، فغزا المسلمون أكثر جزره وسمواحله ، وسماعدهم ذلك على فتح الأندلس ، فانسعت بذلك دائرة معارف السملمين الجغرافية ، وظهر في العصور الاسلامة المختلفة مشرقا ومغربا جغرافيون مسلمون ، برزوا في مجال الجغرافية الوصفية وغيرها ، وكانت أكثر معلوماتهم الجغرافية نتيجة مباشرة لرحلاتهم وأرصادهم العلمية ، هذا بالاضافة الى نشاطهم العلمي البارز في تصحيح آراء القدماء ، وقد أبدى المأمون العباسي اهتماما كبيرا بالنواحي الجغرافية والفلكية ، فأمر بتأسيس دار الحكمة، وزودها بمكتبة حافلة بالمراجع والمخطوطات والخرائط، وأنشأ مرصدا فلكيا ، ثم كلف علماء الفلك في عصره قياس فلك البروج ، وعمل الزيجات لحركات الكواكب ، وبقياس درجتين أرضيتين ، لامكان تقدير حجم الأرض بصورة أدق من ذي قبل ، تم رسم خريطة جغرافية كبيرة للعالم المعروف وقتئذ ، وكان محمد ابن موسى الخوارزمى من العلماء الذين استعان بهم على ذلك ، وينسب الى الخوارزمى أنه وضع كتابا عظيم القيمة فى علم الجغرافية، يسمى (صورة الأرض) ويبدو أنه اعتمد فى وضعه على كتاب (المجسطى) ، ولكن مع توسع واضافات جديدة ، وصل اليها العرب المسلمون عن طريق أرصادهم ، وتصحيحات لكثير من آراء بطليموس .

واستمر الأدب الجغرافي ينمو نموا سريعا عند مسلمي العرب، مما يدل على النزعة القوية ، التي سيطرت على نفوسهم في التنقل والرحلة ، وقد بدأت هذه النزعة ملونة بلون ديني أتناء رحلتهم الى الأراضي المقدسة ، ولكن سرعان ما تطورت بعد اتساع الفتوحات الاسلامية الى رحلات واسعة النطاق بقصد التجارة ، ثم التعرف على ما خلقه الله تعالى في هذه المعمورة من يابس وماء ، فدفعهم ذلك الى دراسة الجغرافية الرياضية مع تطبيقاتها المتصلة برسم الخرائط ، وتتميز معلوماتهم في الجغرافية الوصفية من معلومات غيرهم من الأمم بأنهم أضافوا الى ما كسبوه من معارف الاغريق والرومان عن الأراضي والبحار ـ التعرف على أربع مناطق أخسري من العالم ، كانت المعلومات عنها يشوبها كثير من الغموض ، ومن هذه المناطق الأقاليم الواسعة الواقعة حول بحر قزوين ، والبقاع والأماكن التي تمتد الى الشمال الشرقي من البحر الأسود ، ولم يكن أحد من الجغرافيين قبل المسلمين يعرف شيئا عن بحسر Aral آوال ،

ولم تجد بحيرة (خوارزم) آرال مكانها على الخرائط الا في عهد المأمون لأول مرة ، وقد زار ابن فضلان هذه الأصقاع أثناء وفادته الى ملك ( البلغار ) موفدا من قبل المقتدر الخليفة العباسي ، وكان العرب وقتئذ يطلقون كلمة ( بلغار ) (١) على بلاد الصقالية ، وهم الروس، ثم على الشعب نفسه ، وعلى عاصمتهم، التي كانت تقع شرقي نهر (الفولجا) ، وهو الذي كان يسميه الجغرافيون المسلمون نهر أتل) ، وتعتبر كتابة ابن فضلان عن هذه الجهات أول مصدر موثوق به ، فقد وصف شعوب الصقالية وصفا دقيقاء تناول حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم و تجارياتهم ، وعرض للظواهر الطبيعية في بلادهم ه

ويقال أن ياقوتا انتفع كثيرا بما كتبه ابن فضلان ، ونقل عنه كل ما يتعلق بكلمة ( بلغار ) في كتابه معجم البلدان ، مما سنعرض له فيما بعد ، و نجد البيروني يتعرض لوصف شعوب اقليم (بيكال) Baikal كما وصف أهل ورنج باسكندنافيا وتناول بالوصف الدقيق الصناعات المعدنية في أوربا الشمالية ، وأمدنا بمعلومات الدقيق ، ذات قيمة علمية عن بحر الثلج Ice-sea في الشمال الشرقي من أوربا ، فكان ذلك تمهيدا لارتياد التجار العرب لتلك

<sup>(</sup>۱) (بلغار) قسم عظیم من بلاد الخزر على نهر الائل (الفولجا) ، وتمشل ولایة (قازان) الروسیة ، وهی بلاد بلغار التی یرد ذکرها فی کتب الفقه الاسلامی، ولائزال اطلالها وآثارها باقیة ، اما بلغار الحالیة نهی مملکة فی البلقان معروفة الآن .

الأنحاء المعدة ، وأما بالنسبة للمعلومات الجغرافية عن افريقية فقد كانت معلومات اليونان لا تتجاوز المناطق الساحلية ولكن العرب لما فتحبوا مصر أخذوا يتوغلون في كشف الأراضي الداخلية والصحارى الافريقية الشاسعة ، بقصد التجارة ونشر الاسلام في داخل القارة الافريقية ، وكان من نتائج ذلك وضع بعض المؤلفات الجغرافية عن افريقية ، وفي مقدمتها كتاب ( المهلبي ) عن السودان، ومن الراجح أن ياقوتا اعتمد عليه في جغرافيته عن السودان في كتابه ( معجم البلدان ) • أما عن آسيا وأقاليمها الداخلية فقد كانت المعلومات السابقة على الجغرافيين المسلمين ضئيلة ومحدودة ، فلما قام المسلمون برحلاتهم الى هذه الديار دفعهم حب الكشف والتعرف على مختلف البلدان أن يبعدوا في رحلاتهم في قلب القارة الآسيوية ، فتعرفوا على جميع بلدان آسيا الوسطى ، وامتدت رحلاتهم الى الصين ، فوصلوا اليها عن طريقي البر والبحر ، وفي عصر المغول ظهر بشكل واضح أثر الجغرافيين المسلمين في العلم الجنرافي عن الصين ، وعندما وضعت الخريطة الرسمية لبلاد الصين اعمتد في وضعها على معلومات المسلمين الجغرافية ، وقد أشار الى الى ذلك « ألبرت هرمان ، Albert Hermann ، وقيل ان الذين قاموا بوضعها واعدادها الجغرافيون المسلمون •

كذلك كانت المعلومات الجفرافية عن بلاد الهند ما تزال قليلة ، وتحجبها أوصاف غير واضحة ، حتى فتح المسلمون بلاد

السند والجنوب الغربي للبنجاب (Sina, S.W. Punjab) ، ووقتئذ بدأت المعلومات الجغرافية عن هذه البلاد تتضح ، وتتسع ، بفضل الجهود العلمية التي قام بها الجغرافيون المسلمون ، والجاليات العربية من التجار ، الذين أقاموا على سواحل (كنكان) Kankan وملبار من التجار ، الذين أقاموا على سواحل (كنكان) أو التساجر عن الصين والهند أثر كبير في نمو الثقافة الجغرافية ، التي استمدت منها قصص السندباد ، كذلك كان أبو زيد السسيراني من الجغرافيين المسلمين الأوائل الذين أضافوا الى تاريخ الأدب الجغرافي العربي بكتابه (سلسلة التواريخ) معلومات وافية عن الجغرافية الهندية ، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلاد ، وبذلك تجمعت معلومات غزيرة في الجغرافية الوصفية وغيرها ــ انتفع بها الجغرافيون والذين جاموا بعد ذلك أمثال ابن خرداذبة والاصطخري والمقدسي وياقوت وابن بطوطة وغيرهم •

# الأثر الذي تركه العرب في العالم الغربي

أما الآثار العلمية والفلسفية ، التي تركها العرب في العالم الغربي \_ وبخاصة العلوم الجغرافية \_ فاننا نترك العلامة المستشرق (جون درابر) J. Draper يحدثنا عنها في كتابه (تطور أوربا الفكري) الجزء الثاني ص ( ٤١ \_ ٤٢) (١) « ينبغي على أن أنمى

<sup>(</sup>۱) ارجع الى كتاب ( مآثر العرب على الحضارة الأوربية)؛ جلال مظهر \_ تقديم كمال رفعت 6 وسعد عفرة « مكتبة الانجلو ١٩٦٠

على الطريقة المنظمة ، التي تحايل بها الأدب الأوربي ، ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا ، أما هذه الآثار فانها على اليقين سوف لا تظل كثيرا بعد الآن مخفية عن الأنظار ؟ ان الجور المبنى على الحقد الديني والغرور الوطني لا يمكن أن يستمرا الى الأبد ، ماذا يقول فلكي حديث عندما يتذكر همجية أوربة في ذلك الزمن ويجد ( أبو الحسن الفلكي العربي ) يتحدث عن أنابيب توضع في احدى نهاياتها عدسة عينية أو العين ، وفي النهاية الأخرى عدسة شيئية ، كما استعملت في مرصد المراغة ؟ وماذا يقول اذن عند ما يقرأ عن محاولات عبد الرحمن الصوفي في تحسين طريقة تقدير لمعان النجوم ؟

ألا يكفى زيج بن يونس الفلكى ( ١٠٠٨ ) م المسمى بزيج الحاكم ، أو زيج نصير الدين الطوسى ، الذى ألف فى المرصد المذكور آنفا فى المراغة ( ١٢٥٩ ) م ، أو قياس الزمن ( بواسطة ) ذبذبات البندول ، أو طرق تصحيح الجداول الفلكية ( بواسطة ) الأرصاد المنظمة ؟ لكى تكون مسائل تدل دلالة قاطعة على مبلغ ما وصل اليه العرب من النبوغ الفكرى ؟ لقد ترك العربي طابعه الفكرى فى أوربة منذ زمن طويل ، قبل أن ينبغى على أوربا أن تعترف بذلك ؟ اذ طبع فكره على قبة السماء بطريقة لا تمحى ، تعبر عنها أسماء النجوم المتناثرة فيها ، ويستطيع أن يدركها كل من يعرف أسماء النجوم » •

ولكى يؤكد هذا العلامة المنصف الأثر العربى بطريقة علمية لا تقبل جدلا \_ كشف عن أسماء بعض النجوم والمصطلحات التى وصل اليها العرب في بحوثهم الجغرافية الفلكية ، وسموها بأسماء عربية خالصة ، وقد بقيت حتى نقلها الغرب عنهم في غير تورع منكرا الأثر العربي فيها ، مع أن أسماءها تتحدي هذا الانكار الجائز ،

ولذلك يقول (درابر): وهنا نستطيع أن نذكر قائمة طويلة من أسماء النجوم والمصطلحات، التي ما زالت تعرف في اللغات الأوربية بأسمائها العربية، وهذا قليل من كثير .

أما نحن فنكتفى بذكر بعضها فيما يأتى على سبيل المثال:

(الدبران) Aldebaran ، و (رأس الغول) Algol

و ( النصل ) Alnasl ( النسر الطائر ) :

و ( السماك الأعزل ) Azimech و (منكب الجوزا) Betelgeuze

# الفستلالثاني || || ||

#### عصر ياقوت في ميزان التاريخ

لم يكن انقسام الدولة العباسية بعد عصر المتوكل على الله العباسى ، والانحال السريع الذى بدأ يتسرب الى جسم هذا العملاق الضخم ، والتفكك الذى أصاب أجهزاء الدولية العسرية الاسلامية الكبرى به نذير سوء بالنسبة للتفكير العلمى ، واستمرار حركة النمو فى العلم العربى ، بل على العكس رأينا الحكام الجدد فى الدول والامارات التى انفصلت عن خلافة بغداد ، وأصبح لها كيان مستقل بعملون فى نشاط دائب متصل على دعم ملكهم ، كل مقومات الحضارة ، وقد سهاعدهم على ذلك أن قوة الدفع بكل مقومات الحضارة ، وقد سهاعدهم على ذلك أن قوة الدفع للحضار العلمية فى بغداد فى عصر المأمون بكانت وما تزال على درجة من القوة ، بحيث أفسحت المجال أمام هؤلاء الحكام للاستعانة بعدد كبير من العلماء فى كل علم وفن ، لتأسيس ملك لهم يقوم على بعدد كبير من العلماء فى كل علم وفن ، لتأسيس ملك لهم يقوم على

دعائم وطيدة راسخة ، تضمن له البقاء والاستمرار ، ولذلك المحظ المقوة في العصر العباسي الثاني الذي يمتد في التاريخ من ( ١٤٤٧ هـ ١٩٥٠ هـ ) ، ويبدأ من يوم أن وضع السلاجقة (١) أيديهم على زمام الحكم في بغداد الى أن سقطت عاصمة الحلافة العباسية في أيدي التتار \_ أن الحركة الفكرية كانت ما تزال الشطة في هذا العصر، وقد تردد صدى هذه النهضة الفكرية في بلاط الغزنويين في الشرق ، والفاطميين والأيوبين في مصر ، والأمويين في الأندلس ، وكان من بواعث هذه النهضة ظهور بعض الفرق الدينية من شيعة وسنية، وقد استعانت هذه الفرق بالعلم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية ، عن طريق الحجاج والجدل ، واستخدام الأدلة العقلية ، اذ كان كل فريق ينتصر لآرائه ، ويؤيدها بسيل من الحجج المنطقية والأدلة النقلية ، وقد كانت هذه النهضة الفكرية تسير في طريقها ، في حين النقلية ، وقد كانت هذه النهضة الفكرية تسير في طريقها ، في حين السياسي ه

<sup>(</sup>۱) ( السلاجقة )، ينسب هؤلاء القوم الى سلجوق ( بفتح السين ) بن تقاق ( بضم الناء ) وهو أحد رؤساء الاتراك وكانوا في أول امرهم يسمكنون بلاد ما وراء النهر في مكان يبعد عن بخارى بعشرين قرسخا ، والسلاجقة نوع من الاتراك الفز ، ويتصل نسبهم بالجد الاكبر بسلاطين الاتراك العثمانيين ، ويعتبر عصرهم بالنسبة لعصر الفزنويين اكثر ازدهاراً وكان ملكهم اعظم رقعة وقوتهم اعز سلطانا ومنعة ، واليهم يرجع الفضل في تجديد قوة الاسلام ، واعادة تكوين وحدته السياسية ( تاريخ الاسلام السمياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) د ١٠ حسن ابراهيم حسن ، انجز الرابع ،

وذاعت شهرة بعض المدن في هذا العصر ؟ اذ كانت تعد مراكز للثقافة العربية الاسلامية ، ومنها أصبهان والرى حيث يقيم بنو بويه ، الذين عرفوا بتشجيع العلماء واجرزال الصلات لهم ، وبخارى حيث يحكم السامانيون ، وكان منصور بن نوح الساماني قد أسس مكتبة زاخرة بالنادر من الكتب والمخطوطات ، وفي طبرستان نجد شمس المعالى قابوس بن وشمكير يجذب الى بلاطه العلماء والأدباء والفلاسفة ، ومثل ذلك نراه في خوارزم وغزنة ، وغيرها من المراكز الثقافية ، كذلك في ( مرو ) حاضرة خراسان حيث بلاط السلاجقة ، وقد أقام ياقوت في هذه المدينة فترة من حياته ، ويقول فيها : « وقد أخرجت من الأعيان وعلماء الدين والأركان ما لم تخرج مدينة مثلهم » ، كما أطنب في وصف خزائن الكتب فيها ، حين فارقها أمام غارات التتار سنة (١٩٣ هـ) فقد قال : « وفيها عشر خزائن للوقف ، لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة » ،

وفى حلب حاضرة الحمدانيين كان يتردد على بلاط سيف الدولة بن حمدان أشهر الفلاسفة والعلماء والأدباء ، كالفارابى وابن خالويه وأبى الطيب المتنبى ، وفى مصر فى أيام الطولونيين والاخشيد والفاطميين تعددت مراكز الثقافة فكائت فى الفسطاط ، ثم فى القطائع والقاهرة ، وقد نافست قرطبة بغداد وغيرها من المراكز الثقافية الأخرى فى المشرق ، أما معاهد الدراسة التى كانت موئل العلماء والدارسين ، ومقر حلقات الدرس والمناقشة \_ فكانت

المساجد في مقدمتها وقد ظل المسجد النبوى الشريف مأوى لفقراء المسلمين الذين حبسوا أنفسهم على طلب العلم ، وقد كان المسجد في ذلك العصر فضلا عن أهميته الدينية ، باعتباره مكانا مقدسا لتأدية العبادة ، كان في الوقت نفسه المكان الذي يؤمه خليفة المسلمين لادارة شئون الدولة والحلافة ، وكان المنبر أشبه بالعرش، يلقى منه بيان الخليفة لشرح سياسة الدولة ، وكانت تذاع منه القرارات الهامة ، وكان المكان الذي يتخذه العلماء والدارسون مقرا لهم ، والمعهد الذي يتلقى فيه الناشئون اللغة العربية وأصول الدين الاسلامي ،

وكان مسجد عمرو بن العاص في مصر من أهم الماهد التقافية في عهد الطولونيين والاخشيد ، ثم خلفه الأزهر الشريف في عهد الفاطميين ، وبذلك أضحى أعظم المراكز التقافية في الشرق ، والى جانب هذه المساجد مسجد القروبين بفاس ، وقد آشيء حول منتصف القرن الثالث الهجرى ، ولا شك أن المساجد وقتلذ كانت تعتبر معاهد كبرى وجامعات ، تشهد بديمقراطية التعليم عند المسلمين ، ويليها في الأهمية والثقافة الزوايا ، ومفردها (زاوية) ، وهي مأخوذة من الفعل (انزوى ينزوى) ، بمعنى اتخذ ركنا من أركان المسجد للاعتكاف والتعبد ، وقد نشأت الزوايا أول الأمر مساكن ملحقة بالمساجد ثم تطورت الى ( أبنية صغيرة ) منفصلة ، يقيم فيها المسلمون الصلوات الحمس، ويعقدون

حلقات الدرس في علوم الدين وما يتصل بها من العلوم العقلية والنقلية ، كما كان يعقد فيها مشايخ الصوفية حلقات الذكر ، وتطلق الزاوية أحيانا على المعهد والرباط الذي تقيمه احدى الفرق الدينية كالصوفية والقادرية والتيجانية والسنوسية ، والشاذلية ، والخلوتية ، وفي المغرب العربي أطلقت الزاوية على مسجد خاص بطائفة من طوائف الصوفية ، أو على ضريح لأحد الأولياء ، وكان يلحق بكل منهما مقبرة يدفن فيها من لهم علاقة بالطريقة أو كانوا من أقارب الولى بعد وفاتهم ، وبالاضافة الى ذلك بالطريقة أو كانوا من أقارب الولى بعد وفاتهم ، وبالاضافة الى ذلك والعادة ،

وقد تطورت الزوايا ، وازدادت أهميتها الثقافية والعلمية ، وبخاصة في بلاد المغرب •

ومن معاهد الثقافة الاسلامية العربية الكتاب والمدرسة، والكتاب مشتق من كتب وهو المكتب أيضا ، وأما المدرسة فاسم مكان من درس الذى مصدره درسا ودراسة ، ولم تسمع التاء فيها فى شعر قديم ، ولم تعجد من علماء اللغة بعد بناء المدارس من أنكرها مع أن المفعلة سماعية فى اللغة ، ولم تنشأ المدرسة قبل القرن الرابع الهيجرى ، وأول مدرسة عرفت بهذا المعنى هى المدرسة البيهقية بنيسابور ، ثم تتابع انشاء المدارس بعد ذلك ، ومن معاهد التعليم بنيسابور ، ثم تتابع انشاء المدارس بعد ذلك ، ومن معاهد التعليم

والثقافة فى العصر العباسى الثانى ( البيمارستان ) (١) ، وقد كان المدرسة التى تعلم فيها العلوم الطبية ، ثم بيوت الحكمة ، وفى مقدمتها (بيت الحكمة) الذى أنشىء فى عهد هرون الرشيد ، ثم أنشئت مدارس الحكمة لنشر المذهب الاسماعيلى ، ثم دار الحكمة فى القاهرة التى أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمى ،

تلك مراكز الثقافة ومعاهدها التى اشتهرت فى العصر العباسى، وقد كانت وما تزال ذات أثر فى دفع تيار الحركة العلمية ، وان لم يكن ذلك بالدرجة والقوة التى كانت عليها فى القرون الأولى من عصور الازدهار العلمى ؛ اذ ما كاد القرن السادس الهجسرى ينتصف حتى بدأت العوامل ، التى كانت تدفع تيارات العلوم الى الزحف الى الأمام – تضعف كثيرا عما كانت عليه فى القرنين الثالث والرابع ، وسبب ذلك ازدياد عناصر الفوضى والاضطراب وانتشار بواعث الفتنة بين الحكام المستقلين ، ثم بين هؤلاء الحكام أنفسهم وخليفة (بغداد) ، الذى لم يبق له من سلطان الخلافة الا اسمها ، مما أفقد النشاط العلمى كثيرا من الحوافز الطبية ، وأدوات التشجيع والنمو ، وفى الوقت نفسه كانت الصلة بين العصر الذهبى للمأمون وما وصل اليه الحال فى القرنين السادس والسابع قد ضعفت، لذلك

<sup>(</sup>۱) ( بيمارستان ) لفظة فارسية ، استعملها العرب ، ومعناها ( مجمع المرضى ) المستشفى ، لان « بيمار » معناه المريض ، « وسنان » : الموضع ، وأول من صنعه ( بقراط ) الحكيم اليونائى ، وكان يسميه ( اخشندوكين ) الم

توقفت قوة الدفع ، ولكن ليس معنى هذا أن الحسركة العلمية قد جمدت تماما ، وأن العلم العربى قد توقف فعلا ، ذلك لأن ومضات قوية سريعة كانت تلمع هنا وهناك ، فهى ما تلبث أن تخبو وتنطفى ، في مكان ، حتى تشرق وتضى ، في مكان آخر ، وقد عاش ياقوت في الربع الأخير من القرن السادس ، وامتدت حياته الى نهاية الربع الأول من القرن السابع الهجرى ، فحياته جمعت بين قربين من قرون التخلف العلمى والحضارى بالنسبة الى القرون السابقة ، التى ازدهرت فيها الحضارة العربية الاسلامية ، فمثلا نرى القرن السابع قد شهد مصرع الحلافة العاسية في بغداد ، والقضاء على كثير من معالم الحضارة العربية الاسلامية على أيدى التنار ،

وكان التأليف في العلوم الجغرافية قد بدأ يبرز في اطار الامع ، وفي صورة واضحة زاهية ، منذ القرن الثالث الهجرى بظهور طائفة من الجغرافيين البارزين ، منهم جغرافيو المدرسة اليونانية والزيجات الكبرى كالخوارزمي والبناني والجغرافيون اللغويون كهشام بن الكلبي وأبي زيد السيرافي ، وجغرافيو المدرسة الكلاسيكة كالبلخي والاصطخرى وابن حوقل والمقدسي ، ونلاحظ في الفترة التي عاش فيها ياقوت في العصر العباسي الثاني ، أو في العصر السلجوقي الأول – أن العلم العربي أخذ يضعف تدريجا ، وقد بدأت مظاهر الضعف تظهر بشكل واضح منذ القرن السابع ، في هذه الفترة من تاريخ العلم بدأ ياقوت حياته العلمية بالرحلة

والأسفار في تجارة سيده ، ولكنه أثناء ذلك وجد نفسه مدفوعا بقوة ذاتية ، منبعثة من أعماق نفسه الى الاستغال بنواح ، لا تمت بأى صلة الى العمليات التجارية ، وحساب الأرباح والحسائر ، فاندفع بهذه القوة الى التعرف على أسماء الأمكنة والبقاع والبلدان ، التى يمر بها وما توالى عليها من أحداث ، ومن نشأ فيها ، أو اتخذها دار اقامة من العلماء والأدباء ، وبهذه القوة أيضا أضحى مشغوفا بالالمام بمعلومات وافية عن كل هذه الأشياء ، وكان يسجل مايستحق التسجيل في مذكراته ، ثم سيطرت عليه رغبة عارمة في التردد على التسجيل في مذكراته ، ثم سيطرت عليه رغبة عارمة في التردد على ومخطوطات جغرافية ، وكان يبذل بسخاء في شراء بعضها ؟ للتزود منها بعد عودته الى بغداد ، كما كان يتردد على خزائن الكتب منها بعد عودته الى بغداد ، كما كان يتردد على خزائن الكتب المشهورة ، وفي مقدمتها مكتبات (مرو) .

كان ياقوت يفعل ذلك بدافع من الرغبة الملحة في تزويد تفسه بالمعارف الجغرافية ، والاستعداد الفطرى لهذا النوع من الدراسة العلمية ، وأخذ تفوقه يظهر واضحا في علوم الجغرافية ، ولا شك أنه كان متأثرا في ذلك بعوامل مختلفة ، لا تمت كثيرا بصلة الى عصره ، كان متأثرا بالعلماء الذين سبقوه في هذا الميدان ، كما كان متأثرا بميوله الخلاقة ودوافعه النفسية ؛ لذلك خطا ياقوت بالتأليف الجغرافي في عصره خطوات فسيحة ، متخطا كل الحواجز ، التي تحول بينه وبين الأصالة والابتكار فمضي في طريقه يتأمل ، ويلاحظ ، ويدرس ، ويؤلف ،

ومن الراجع أن حياته بدأت ببداية عصر الناصر لدين الله وولده وحفيده في بغداد ، فقد تولى أبو العباس أحمد بن المستفى، خلافة بفيداد في سنة ٥٧٥ هـ ، وقد طالت مدة خلافته ، التي استمرت سنة وأربعين عاما ، وأطلق على نفسه لقب الناصر لدين الله ويبدو من قصة حياة هذا الخليفة العباسي أنه كان طموحا مقداما ، يجرى الدم العربي الحر الجبري، في عبروقه ولكن هذه البداية الطبية لم تلبث الاقليلا ؟ اذ انقلب طموحه طمعا وحقدا ، واقدامه جبنا شائنا ، وقد مهد لهذه النهاية المزرية بارتكابه خطأين جسيمين: الأول يتمثل في استعانته بشياهات خوارزم للقضياء على نفوذ السيلجوقيين الذي كان يؤرقه ، ويقض مضجعه ، وقد نسي وهو السيلجوقيين الذي كان يؤرقه ، ويقض مضجعه ، وقد نسي وهو يرتكب هذا الحطأ أنه لجأ الى دولة فتية ناهضة ، لها أطماع واسعة في الخلافة نفسها ، فكان مثله في ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار ،

وأما الخطأ الثانى الذى لا يمكن أن يغفره له التاريخ فهو اتصاله بالمغول ؟ لكى يعاونوه على التخلص من ( خوارزم شاه محمد ) وهو أحد شاهات خوارزم الناهضين ومن ذوى البأس والشجاعة ، وكان يعلم أن الناصر يريد التخلص منه ، فسعى فى الحصول على فتوى من طائفة من أشهر علماء المسلمين ، تقضى بخلع الناصر ، واقامة خليفة أصلح منه للمسلمين من العلويين ، يتولى زمام الخلافة فى بغداد ، واعتمد ( خوارزم شاه محمد ) على يتولى زمام الخلافة فى بغداد ، واعتمد ( خوارزم شاه محمد ) على

هذه الفتوى ، وتحوك في عسكر جرار نحو بفداد ، يريد الاستبلاء عليها ، وعندئذ فقد الناصر صوابه ، وجانبه السداد في الرأى ، وحسن التصرف في الأمر ، واحسان المشورة ، وتغلب على تفكيره سلطان الهوى والرغبة في الحكم ، فلجأ من فوره الى ( جنكيزخان ) سلطان المغول وقائدهم ، ولقد كان في هذا التصرف الأثيم بداية النهاية لحكم خلفاء بني العباس ، وزوال سيطرتهم الباقية ، والقضاء التام على خلافتهم في دار السلام ؟ اذ ما كاد رسل الناصر يصلون الى سلطان التتر ، حتى تحول المد التترى نحو الغـرب ، والحقيقة أن رسل الناصر وان كانوا قد نبهوا العاهل التترى الكبير الى انهاء مصير الحلافة المتداعية والاستيلاء على ميراثها \_ الا أن التتر أنفسهم لم يكونوا في غفلة عن سلب ميراث الخلافة ، ولكن الناصر قد هيأ لهم الفرصة للاسراع في تنفيذ مخططهم بغزو جميع أراضي الخلافة العباسية في وقت لم يكن موضوعا في حسابهم ، فاندفعوا كالسيل الجارف نحو بغداد ، وحاربوا ( شاه خوارزم ) ، وقضوا على مملكته الناهضة ، كما استولوا على الجزيرة والموصل وآسيا الصغرى ودخلوا بغداد سنة (۲۵۲ هـ) ، وكان آخـر خليفة للعباسيين في بغداد وقتئذ ـ المستعصم بالله ، وقد روى أن (هولاكو) أمر بقتله مع ولديه وستة من الخصيان ، ويقول (دوسون) : « أن تاريخ المغول يمتاز بطابع الفوضى ، ووحشيتهم لا تترك الا صورا بغيضة ، وأن حكمهم كان انتصارا للفوضي والفساد ، •

وقد یختلف سیر (هنری هاوارت) مع (دوسون) فی وصف المغول ، ولکن النتائج المترتبة علی حکمهما تکاد تکون واحدة ، یقول سیر (هنری هاوارت) : « آن المغول جنس من الأجناس ، التی درجت تحت ظلال الفقر وشظف العیش ، یجری فی دمائهم مزیج قوی من الحدید ، ینبعث فی فترات منظمة ، لفضی علی الترف والثراء اللذین سسادا فی ذلك العصر ، وتحطیم الفنن والثقافة ، التی لا تترعرع الا فی ظل الرخاء وبسطة العیش والأمن، ویحول هذا الجنان الذی جهد الانسان فی غرسها وتعهدها \_ الی صحراء جرداء مقفرة ، فهم أشبه بالوباء والقحط ، أو أشبه بالة تدمیر وتخریب ، أثت علی شعوب كانت غارقة فی بحار من الترف والنعیم ، فذهبت ضحیة غارات المغول » ،

هذه الصورة السريعة تلقى ضوءا على عصر ياقوت ، فقد كان عصرا مشحونا بعوامل الفتن والاضطرابات والفوضى ، وفى هذا الجو المضطرب لا يمكن أن تتوافر أسباب الهدوء وعوامل الاطمئنان النفسى ، والتشحيع المادى ، وهى بواعث البحث العلمى ، التى تهيىء فرص الدراسة للعلماء ، وسيتضح لنا فيما بعد من سيرة ياقوت أنه قر هاربا من (مرو) أمام التتار خوفا على حياته ، وبالرغم من كل ذلك رأينا ياقوتا يسخرج على المألوف فى عصره ، ويخطو بالتأليف الجغرافى خطوات عظيمة ، لفتت نظر الساحثين ، يقول العالم الإيطالي ( ألدومييلي ) فى كتابه « العلم عند العرب وأثره فى تطور

العلم العالمي » : « ان كتب الجغرافية تضاءلت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (الملاديين) بصورة ملحوظة ، بعد نمو وانتعاش ظاهرين ، وذلك بالرغم من أننا نجد في هذا العصر كتابا من أعظم الكتب ، الذي صنف في بابه ، ذلك الكتباب الزاخير السكبير ، والقاموس الجغرافي العظيم ( معجم البلدان ) الذي صنفه أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله شهاب الدين البغدادي » • و تلاحظ أن «ألدومسلي» لا ينسى أن يشير في كتابه الى أن ياقوتا قد نقل قسما كبيرا من كتابه من مؤلفين سابقين وعندما نرجع الى حديث يافوت عن هؤلاء المؤلفين نراه لم يحاول تحديد القدر الذي نقله ، وينبغي أن نشير الى أن عصر ياقوت لم يكن مجدبا كل الاجداب ، ففيه برز في المشرق والمغرب معا العالم النباتي والعشاب المشهور ( ابن البيطار) المتوفى سنة (٦٤٦ هـ) والطبيب الناتي والرحالة عبداللطيف البغدادي (٥٥٧ - ٦٢٩ هـ) ، وهذا مما يرجيح أن تيار العلم العربي في عصر ياقوت كان ما يزال سائرا في طريقه ، ولكن بخطوات طنة ، وفي صور باهتة أحيانا كثيرة وزاهية أحياناً قليلة ، وذلك النسبة لسيره في عصور الازدهار السابقة .

#### ياقوت

#### نشأته وحاته

نشأ ياقوت عالما موسوعيا ، شأنه فى ذلك شأن غيره من علماء سلفنا الصالح ، الذين وضعوا أسس الحضارة العربية الاسلامية .

والموسوعية بالنسبة لعلمائنا القدامي كانت الطابع الذي يتميز به المبرزون والراسخون في العلم منهم، وعصرنا الحاضر وان برزت فيه فكرة التخصص في العلم أو في بعض فروعه \_ الا أن اتجاها جديدا بدأ يتضم ، ولا يمكن أن نغفله في مجال الدراسات العلمية العالية في الدول الأوربية المتقدمة ، وهو يبدو لنا من أن العلماء في هذه الدول يعلقون اليوم أهمية كبرى على أن العالم أو الدارس وان كان ينبغي أن يركز على مادة التخصص أو فرع التخصص \_ الا أن ذلك يقتضيه في الوقت نفسه أن يلم الماما جيدا بكل مايتصل بهذه المادة أو ذلك الفرع من العلم من معلومات وثقافات قريبة أو بعيدة ، ويثور العلماء اليوم بصفة خاصة في الاتحاد السوفييتي على فكرة التخصص الضق ، ويرون أن المهندس مثلا لا بد أن يعد اعدادا عمليا ونظريا واسعا ، وأن يدرب على النظرة الفلسفة الى الحياة ، ولهذا يحب أن يدرس الفلسفة العملية ، وأن يتعمق في العرف على أسس علم الأدارة ، والاقتصاد السياسي ، والاقتصاد العملي ، وأن يضف فضلا عن ذلك الى مادة التخصص التي اختارها معلومات واسعة ، تتميز بالجدة والقيمة الفنية ، حتى يكون مبدعا ،

ولا شبك فى أن هذه الاتجاهات من ملامح الموسموعية العر الاسلامية •

وانه لمن الانصاف لعلمائنا أن ننبه على أنهم كانوا يلمون ا كافيا وواسعا بمعارف كثيرة متنوعة في استقصاء وعمق ، ولكن ي يغلب على كل منهم بالرغم من ذلك نوع خاص من المعرفة ، فا سينا برز في الطب وان كان يعد من الفلاسفة ؟ لأن الحكمة الط شديدة الاتصال بالحكمة النفسية ، ومن أجل ذلك عرف عن ا سينا أنه كان يستخدم التحليل النفسي في علاج بعض الأمراض وهو أسلوب من أحدث الأساليب الطبية في عصرنا .

كذلك نجد (الرازى) طبيباً يشار اليه بالبنان، وان كان ا الوقت نفسه كيماثيا بارعا، وفنانا يعتمد على نغمات الموسيقى علاج أنواع من الأمراض، وكذلك يعتبر هذا الاتجاه في العلا الطبي من أحدث الأساليب الطبية في عصرنا.

وعلى هذا الأساس كان العرب يفهمون الموسوعية في العلم مما ساعدهم على الخلق والابتكار فيه ، وقد كان ياقوت الحمو عالما من علماء العرب الذين جمعوا بين معارف كثيرة ، فقد جمع بي الجغرافية والأدب وعلوم الشريعة واللغة العسربية وغيرها ، ولكم شهرته كانت بارزة في علوم الجغرافية ، ومن المؤكد أن اهتمامه بفر التراجم كان وثيق الصلة بطريقته التي جسرى عليها في التعريف بالأماكن والبلدان ؟ لأنه كان حريصا على تسجيل أسسماء العلم

والأدباء ، الذين ينسبون اليها ، ولعله رأى أن المجال لم يتسع امامه في معجم البلدان للتراجم المفصلة للعلماء والأدباء وأمثالهم \_ فأحب أن يفرد لهم ولغيرهم معجما خاصا ، سماه ( معجم الأدباء ) .

ویاقوت هو آبو عد الله یاقوت بن عد الله شهاب البغدادی ، وقیل ابن عبدالله الرومی الجنس ، ونسبته الی حماة وان کان بغدادی الدار ، ولد سنة (۷۵ هه) وقیل سنة (۷۵ هه) ببلاد الروم (آسیا الصغری أو بلاد الأناضول ) ثم أسر وهو صغیر من بلده فقیل له (الرومی) ، وقد یکون من المرجح أن أباه (عبد الله الرومی) قد أسره الروم ، وعاش زمانا فی بلادهم ، ولیس فی ذلك موضع لعجب أو استغراب ، فان طبیعة النضال والکفاح القائمة بین القومیة العربیة وأعدائها من الروم وغیرهم فی سبیل الحفاظ علی کیانها کانت تقتفی حتما التحاما مسلحا عنیفا ومستمرا بین الجانین : الروم والعسرب ، ولیس بعید أن یکون عبد الله الرومی قد اسره الروم من قبل ، وظل زمانا فی بلادهم ، حتی ولد له یاقوت فی أرض الروم ، ثم أسره العرب وهو طفل ، فعاد الی وطن آبیه ، ولکی یسیر فی خط حیاته المرسوم ، اشتراه تاجر بغدادی یدعی ولکی یسیر فی خط حیاته المرسوم ، اشتراه تاجر بغدادی یدعی (عسکر ابن أبی نصر الحموی) ، فنسب یاقوت الیه أو الی حماة ، کما أشرنا من قبل ، ولذلك سمی (یاقوت الیه أو الی حماة ،

ويزعم ( ألدو ميلي ) الايطالي في كتابه ( العلم عند العرب ): أنه ولد من أبوين يونانيين في ( آسـيا الصـفرى ) وتوفى في حلب

سنة (١٢٧٩ م) ، ولكنه لم يأت بما ينهض دليلا على صحة زعمه ، كما يزعم الأستاذ ( جاك • س • ريسلر ) بالمهد الاسلامي بباريس في كتابه (الحضارة العربية) أن ياقوتا كان عبدا يونانيا ، ثم أعتق ، وتحول في أنحاء العالم العربي ، وشرع يعلم نفسه بنفسه ، ويلاحظ أن الأستاذ ( ريسلر ) لم يشر الى صلة ياقوت بعسكر بن أبي نصر الحموى ، وهي صلة كانت على جانب كبير من الأهمية في تطوير حياة ياقوت العلمية ، وتمكينه من القيام برحلاته التجارية ، التي استغلها في التأمل العلمي ، والتعرف على البلدان ، ثم يقول (ريسلر) وانه اطلع على مكتبات (طشقند) و (مرو) و (بلخ) ، وعرف كل مافيها من كنوز المعرفة ، وبخاصة في ميدان العلوم الجغرافية ، وقد فرض عليه وهو ذو عقل مبتكر أن يشتغل بنسخ الكتب ، لكي يعيش ، والحقيقة أن ( ياقوتاً ) لم يلجأ الى الاشتغال بالنسخ الا بعد أن وقعت الحقوة بينه وبين سيده ، مما سنشير اليه في موضعه ، ثم انه لم ينسخ الكتب من أجل أن يعيش فحسب ، وانما فعل ذلك رغبة في تحصيل المعرفة ، والاطلاع على المخطوطات النادرة •

### ٢ \_ شخصية ياقوت وما يوحى اليه اسمه:

يتميز ياقوت بسعة الأفق والاطلاع الواسع: فقد استطاع أن يضع فى معجمه لبنات قوية فى بناء صرح الحضارة العربية الاسلامية فى عصره ، واسمه وان كان يحمل معنى العبودية والاسترقاق \_ الا أن ذلك لم يغض من قيمته كعالم عربى مسلم ، أسهم فى احياء التراث العربى الاسلامى، وقد جرت العادة عند العرب أن يطلقوا على الأرقاء أسماء الحجارة الكريمة وبعض أنواع الطيب ، كالزمرد والياقوت والكافور ، وقد حاول علامتنا الجغرافى بعد أن أعتقه سيده \_ أن يستبدل باسمه اسما آخر ، لا يحمل معنى العبودية الذى يكرهه ، فاختار لنفسه اسم ( يعقوب ) ، ولكنه أخفق فى محاولته ؛ اذ لزمه اسمه القديم ولصق به ، ولم يعرفه معاصروه الا به ، ولم تذكره الدوائر العلمية الا بهذا الأسم الذى أراد التنصل منه ،

ومن الواضح أن نسبته وهى ( الرومى ) تسعر بأنه رومى الأصل ، نشأ أول ما نشأ فى بلاد الدولة البيزنطية ، وربما كان اغريقى الأصل ، وقد أشرنا الى هذه النسبة من قبل ، ويمكن أن نضيف الى ذلك أنه كان من تقاليد العرب التى تتسم بالطابع الانسانى \_ أنهم اذا وجدوا أنفسهم أمام شخص مجهول الأب ذكروه بأنه (ابن عبد الله) ، وهذا ما حدث بالنسبة لياقوت فى رأى بعض الباحثين ، وأنا لا أستبعد ما سبق أن حققته من قبل ، وقد شارك (ياقوت) فى اسمه مشاركة تامة اثنان من علماء العرب ، أولهما أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى ، وهو شاعر وأديب توفى سنة أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى ، وهد عاش (١٢٢ هـ – ١٢٢٥ م) والثانى ياقوت بن عبدالله الرومى ، وقد عاش بالموصل ، وكان أديبا نحويا وخطاطا ، وقيل انه ينسب الى مدرسة بالمواب المشهور ، واتفاق عالمين فى الاسم مع ياقوت ليس أمرا غريبا ، وقد وقع هذا التوافق بالنسبة الى علماء كثيرين ، ومنهم غريبا ، وقد وقع هذا التوافق بالنسبة الى علماء كثيرين ، ومنهم

جابر بن حيان ، وكان لتعدد اسم جابر أثر كبير في تلك الحملة التي شنها بعض المستشرقين وفي مقدمتهم ( ألدومييلي الايطالي ) على الوجود التاريخي لجابر بن حيان ، والقاء ظلال كثيفة من الشك في وجود ( أبو الكيميا العربية ) ، ولياقوت نسبة أخرى وهي (الحموى) وقد استعارها من سيده التاجر ( عسكر بن أبي نصر الحموى ) ، وكان من أهل حماة ، ثم انتقل الى ( بغداد ) ، وأقام فيها ،

وقد أفاد ياقوت من صحبة سيده ( عسكر بن أبي نصر الحموى ) ، فقد عنى بتعليمه وتدريبه على الأسفار ، مما كان له أثر عظيم فى مستقبله العلمى ؟ اذ كانت هذه الأسفار تستهلك القليل من وقته فى ممارسة الشئون التجارية لسيده ، وأما الكثير منه فقد كان يقضيه فى دكاكين الوراقين ، واقتناء الكتب وجمعها ونسخ بعضها اذا تعذر الحصول عليها .

وقد يبدو هذا أمرا عجيا في حياة ياقوت بعد أن أعده سيده للتجارة ، وشحن ذهنه بالثقافات المتصلة بالأعمال التجارية ، غير أن هذا قد يتبدد اذا علمنا أن الرحلات والأسفار عند العرب كانت من دواعي التأمل العلمي هذا الى ما لدواعي الفطرة والميول الطبيعية من أثر في الاستجابة ، التي وجهت ياقوتا ، ولذلك نراه يعطي دكاكين الوراقين ، وملاحظة الأماكن التي يمر بها ، والتعرف عليها ـ أكبر نصيب من عنايته واهتمامه ، ويركز على الاطلاع على تلك

الثقافات التي تلائم مزاجه الفطرى ، تلك هي الثقافات الجغرافية ، التي أولع بها ، واستمر حاله على هذا النحو وقتا ، ليس بالقصير ، الى أن وقعت بينه وبين سيده جفوة مفاجئة ، أعقبتها القطيعة وانفصام عرا الروابط التي كانت بينهما ، وانتهى الأمر بعتق ياقوت ، واطلاقه من أسر عبوديته سنة (٥٩٦ هـ) ،

وعند أذ وجد ياقوت نفسه حرا طلبقا ، واتسع لديه الوقت ، الذي عاونه على تحقيق مآربه واشباع ميوله ، فاغتنمها فرصة ذهبية ، وراح يعمل في صبر دائب ونشاط متصل على الاطلاع والبحث والدراسة ، فاشتغل أولا بنسخ الكتب لقاء أجسر يتقاضاه لييش منه ، وليزود مكتبته بما ليس فيها ، واستمر فترة من حياته يشق طريقه مكافحا في صبيل لقمة العيش والعلم معا ، ولو قدر ليقوت أن يستمر طويلا سائرا في هذا الخط ، الذي ألجاه اليه سيده لكان له شأن آخر ، ولكن ما تلبث العلاقات أن تعود بينه وبين الحموى شعر بعد هجر ياقوت له بأته وقع في خطأ جسيم ، وأنه ينغى أن يصلح خطأه بأن يحاول استرجاع ياقوت ، فيستدعيه ويسترضيه ، ويعيده الى خدمته معززا مكرما ، ثم يعطيه مالا وتجارة واسعة ، ويأمره بالسفر ، ويطول سفر ياقوت في هذه المرة فوق واسعة ، ويأمره بالسفر ، ويطول سفر ياقوت في هذه المرة فوق يعود من سفره بعد غية طويلة الى بغداد ، ليجد سيده قد توفاه يعود من سفره بعد غية طويلة الى بغداد ، ليجد سيده قد توفاه

انله ، ويستطيع ياقوت أن يرضى زوج سيده وأولاده ببعض المال، ويحتجز الباقى لنفسه ، فيصبح بعد عشية وضحاها صاحب رأس مال ضخم ، ولكن ماذا يصنع بهذا المال ؟ انه لم يفكر كثيرا ؟ لأنه وجد أن تجارة الكتب هى السبيل الى تحقيق آماله ، ولعله اختار هذا النوع من التجارة ، ليجمع بين الحبرة التى كسبها من الاتجار في مال سيده واشباع دوافعه النفسية وميوله الى القراءة والاطلاع على أكبر عدد ممكن من المراجع والمخطوطات .

وقد كانت الوراقة يومئذ المدرسة الكبرى والجامعة العريقة والمعهد الذائع الصيت ؟ لأنه كانت تتوافر فيها وقتئذ جميع أدوات التثقيف والتحصيل العلمى ، فوجد ياقوت في رحابها كل ما ساعده على ارضاء طموحه العلمى ، وتزويد نفسه بالثقافات الجغرافية ، ولذلك بدأ يقوم برحلاته المشهورة .

# ٣ \_ رحلاته وأثرها في مادته الجغرافية

یقال ان سید یاقوت \_ عسکر بن أبی نصر الحموی \_ بدأ یصطحبه فی أسفاره ، و کان ما یزال حدثا صغیرا ، فلما اکتمل جسمه و نضیح عقله أخذ یبعث به وحده فی أسفار کثیرة ، و کان یاقوت فی أول عهده برحلاته یکثر من التردد علی جزیرة (کبش) و قیل (کرش) « Krish » ، و تقع فی بحر (عمان) فی الحلیح العربی ، و کانت و قتشذ تعتبر من أهم المراکز التجاریة العربیة

الاسلامية ؟ اذ كان يفد اليها كثير من تجار العالم العربي الاسلامي وغيره من الأقطار ، حتى أصبحت مركزا كبيرا لتجمع أعداد كبيرة من ممثلي التجار من مختلف الأقطار والشعوب ، وقد اكتسبت هذه الجزيرة تلك الشهرة لموقعها التجاري الفريد ، ولتوافر الخصب فيها ، فقد عرفت بكثرة نخيلها وثمارها وعيونها التي يتدفق منها الماء العذب ، مما كان يقوم بحاجة أهلها وتلك الأعداد الكبيرة من التجار الذين كانوا يأتون اليها من بلدان شتى ، ويجتمعون فيها المتجاري •

ومما يؤكد ما كان لهذه الجزيرة العجيبة من شهرة تجارية ، وصل خبرها الى العالم الغربى \_ أن الرحالة ( بنيامين الشطيلى ) Benjamin of Tuoela قد زارها قبل ياقوت ، فسر منها ، ومدحها كثيرا في مذكراته ، مبينا أهميتها التجارية ، وكان ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي ، وبعد مائة عام من زيارة (بنيامين) لها أي في القرن الثالث عشر ، وفي النصف الشاني منه \_ زارها (ماركوبولو) البندتي Marco Polo

وما لبنت هذه الجزيرة العربية تتمتع بشمهرتها زمانا ، حتى بدأت تفقد أهميتها التجارية تدريجا ، بسبب منافسة (هرمز) لها على الساحل الفارسي للمخليج العربي ، وفي أثناء ذلك بدأ ياقوت يقوم بعدد من الرحلات ، وبخاصة بعد انفصاله من سيده ، فكانت

رحلته الأولى في سنة (٦١٠ هـ) ، وقد زار خلالها تبريز والموصل والشام ومصر •

وفي سينة (٦١٣ هـ) خرج من دمشيق الى حلب فاربل فارمنيه ، ومنها الى تبريز ، ثم ايران الشرقية ، وقبل انه أمضى عامين بنيسابور وأثناء اقامته بها علق قلبه حب فثاة من أهلها ، وكان أول حب له ، وفي رواية أخرى تقول : انه لما قدم هذه المدينة طاب له المقام فيها ، فاشترى جارية تركية من أحد أسواقها ، لم ير أن الله تعالى قد خلق أحسن منها خلقا وخلقا ، وقد ارتاح اليها ، وصادفت من نفسه محلا كريما ، ومن قلبه شغفا وحبا ، غير أنه لم يلبث أن أبطرته النعمة ، فاحتج بضيق ذات البد وباعها ، فامتنع عليه القرار ، وجانب المأكول والمشروب ، حتى أشرفت نفسه على البوار ، فأشار عليه النصحاء باسترجاعها ، فعمد الى ذلك، ولكنه أخفق، ولم يجد سبيلا الى تحقيق غايته ، لأن الذي اشتراها كان غنيا ، وقد حلت في قلبه ، و نالت منه أضعاف ما نالت من قلب ياقوت ، فأسف أشد الأسف و ندم غاية الندم ، ثم لم يلبث أن ترك ( نيسابور ) متجها الى (هراة) و (سرخس)، حتى بلغ (سرو)، وفي هذه المدينة أمضى عامين ، حيث أعجبته مكتباتها المشهورة ، فظل يتنقل بينها ، ويتردد عليها ، مستغلا كل أوقاته في القراءة والاطلاع وتدوين المذكرات ، ويبدو أن (ياقوتاً) قد اطمأن كثيرا الى (مرو) ، فأثنى عليها كل الثناء ، وسره المقام فيها ، بالرغم مما تناقله الرواة وتحدثوا

به عن بخل أهل هذه المدينة ، حتى ذمها الجاحظ في بخلائه ؟ ولكنه قرر الاقامة فيها وقضاء بقية أيامه ، كما روى أنه فكر فيها لأول مرة في وضع ( معجم البلدان ) سنة ( ٦١٥ هـ \_ ١٢١٩ م ) غير أن الرياح تأتى أحيانا بما لا تشتهي السفن ، فقد أفسد عليه المقام فيها والعمل على تجميع مواد معجمــه المشــهور ــ ما نقل الى مسامعه من فظائع التتار ، واجتياحهم لكثير من البلاد الاسلامية ، واستيلائهم على بخارى وسمرقند ، وارتكابهم أشنع الجرائم ، ففر هائما على وجهه من مرو قاصدا خراسان ، وقد كان لهذا الهرب المفاجيء من مرو تأثير كبير على مادته العلمية الجغرافية ، التي بدأ يجمعها استعدادا لوضع كتابه المشهور ( معجم البلدان ) ، اذ ترك هذه المادة مرغما في مكتبات مرو ٠ وفي طريقه مر بالري وقزوين وتبريز الى أن بلغ الموصل ، فدخلها فقيرا معدما ، لا يملك شيئا ، ولكنه لم يلبث أن غادرها متجها الى (حلب) حيث وجد في عطف الوزير الفيلسوف (القفطي) وزير الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي ما ساعده على تحسين حاله ، وفي كنف هذا الوزير العالم الفيلسوف صاحب كتاب ( اخبار العلماء بأخبار الحكماء ) وجد الفرصة سانحة للعمل السريع في اعداد مادة معجمه من جديد ، واستمر يعمل جادا نشيطا ، حتى أنم التسويدة الأولى للمعجم في سنة (٦٢١ هـ \_ ١٢٢٤ م ) ، ثم رفعها اليه ، ومن الواضح أن (ياقوتاً) كان يستهدف من ذلك الحصول على اجازة الوزير لكتابه ، وأن يكسب رضاه ، لأنه شمله بعطفه ، وقد ذكر هذا الوزير ، وكان يعرف بالقاضى الأكرم ، وهو جمال الدين بن الحسن على بن يوسف بن ابراهيم ابن عبد الواحد الشيباني في كتابه ( انباء الرواة على أبناء النحاة ) أن ياقوتا كتب اليه رسالة من الموصل بعد وصوله اليها هاربا من المتر ، يصف فيها حاله ، وما جرى له معهم ، وهو يبدأ رسالته بما يأتي :

## بسم الله الرحمن الرحيم ٠

أدام الله على العالم وأهليه والاسلام وبنيه \_ ما سوغهم وحباهم ومنحهم وأعطاهم من سبوغ ظل المولى الوزير أعز الله أنصاره ، وضاعف مجده واقتداره ، ونصر ألويته وأعلامه ، وأجرى باجراء الأرزاق في الآفاق أقلامه ، وأطال بقاه ، ورفع الى عليين علاه ، في نعمة لا يبلي جديدها ، ولا يحصى عددها ولا عديدها ، وأدام دولته للدنيا والدين \_ يلم شعثه ، ويرفع مناره ، ويحسن بحسن أثره آثاره ، ويفتق نوره وأزهاره ، وينير نواره ويضاعف أنواره ، وأسبغ ظله للعلوم وأهلها ، وللآداب ومنتحلها والفضائل وحاملها ، و

ثم يقول : وكان المملوك لما فارق الجناب الشريف ، وانفصل من مقر العز اللباب والفضل المنيف ، أراد استعتاب الدهر الصالح، واستدرار (خلف) الزمان الغشوم الجامح ، اغترارا بأن الحركة

بركة ، والاغتراب داعية الاكتساب ، والمقام على الاقتار ذل وانتقام •

إن الليالى والأيام لو سُئلت عن عيب أنفسها لم تكتم الخبرا وهيهات مع حرفة الأدب بلوغ وطر ، أو ادراك أرب ، ومع عبوس الخظ ابتسام الدهر الفظ ، ولم أزل مع الزمان في تقييد وعتاب ، حتى رضيت من الغنمة بالاياب ...

ثم يقول: الى أن حدث بخراسان ما حدث من الحراب والويل المبير والتباب ، وكانت \_ لعمر الله \_ بلادا مونقة الأرجاء رائعة الانحاء ، ذات رياض أريضة ، وأهوية صحيحة ، قد تغنت أطيارها ، فتمايلت طربا أشحارها ، وبكت أنهارها فتضاحكت أزهارها ، وطاب روح نسيمها ، فصح مزاج اقليمها • • • الى أن يقول : فحاس خلال تلك الديار أهل الكفر والالحاد ، وتحكم فى تلك الأستار أهل الزيغ والعناد ، فأصيحت تلك القصور كالممحو من السطور ، وأمست تلك الأوطان مأوى للأصداء والغربان ، يتجاوب فى نواحيها البوم ، ويتناوح فى أراجيها الريح السموم ، فنا لله واخه البوم ، ويتناوح فى أراجيها الريح السموم ، وتفت فى العضد ، وتشيب الولد ، وتنخب لب الجليد ، وتسود وتفت فى العضد ، وتشيب الولد ، وتنخب لب الجليد ، وتسود القلب ، وتذهل اللب ، فحينتذ تقهقر المملوك على عقبه ناكصا ، ومن الأوبة الى حيث تستقر فيه النفس بالأمن آيسيا • • • فتوصل ، الأوبة الى حيث تستقر فيه النفس بالأمن آيسيا • • • فتوصل ، وما كاد حتى استقر بالموصل ، بعد مقاساة أخطار ، وابتلاء

واصطبار ، • • • • ويقسول السيد أمين الخانجي في كتابه ( منجم العمران ) عنها : وهي رسالة طويلة ، ذكر فيها تجوله في الأصقاع ، وتنقله في البلاد ومن أرادها فليرجع الى وفيات الأعيان لابن خلكان • ويهمنا ونحن أمام رسالة نسبت الى ياقوت ، أن نقف وقفة قصيرة ؟ لأنها وثيقة تاريخية تلقى ضوءا على أحداث العصر ، ويمكن أن نستنبط منها ما يلى :

۱ – لقد رسم یاقوت فی هذه الرسالة صورة واضحة لما كان یلقیه التتر (۱) فی قلوب الناس من الرعب والفزع ، نم ما حل بخراسان من التخریب والتدمیر ، وما أصاب أهلها ونزل بهم من خطوب وویلات ، وما تعرض له یاقوت نفسه من الأخطار ، التی كانت تلاحقه الی أن وصل الی الموصل ،

۲ ــ وواضح فى الرسالة اهتمام ياقوت بوصف أحوال البلاد
الاسلامية ، قبل اجتياح التتار لها ، وقد كانت تنعم بما فيها من

<sup>(</sup>۱) ( التتر والتتار ) : اسم شعب يختلف مدلوله باختلاف العصود ، وقد ورد في الكتابات الاراخونية القديمة ، التي ترجع الى القرن الثامن الميلادى ذكر طائفتين من القبائل التترية ، وهما التتر التسبع ، والتتر الشلائون ، ويذهب ( Thornsen ) الى أن اسم تتر كان يطلق في ذلك المهد على المغل او فريق منهم ، وليس على الشعب التركى ، ويقول : ان هؤلاء التتر كانوا يعيشون على وجه التقريب في الجنوب الفربي من بحيرة ( بيكال ) واطلق أبن الاثير في كتابه ( طبعة نورنبرج ) ج ٢ ص ١٧٨ وما بعدها هذا الاسم على اسلاف ( جنكيز خان ) ، ويقال ان ( جنكيزخان ) نفسه استعمل هذا الاسم رسميا ،

جنات ذات أعناب ، وما تميز به هواؤها من اعتدال ولطف ، ثم ما صارت اليه بعد أن غيزتها جحافل التتار ، وأحدثته فيها من تخريب وتدمير وقتل وسفك دماء ، وقد وصف التر بأنهم من أهل الكفر والزيغ والالحاد ؟ لأنه لا يفعل بأرض الاسلام وأهلها مثل ما فعلوه الا الكافرون الضالون ، مما يدل على أن ياقوتا كان ذا عقيدة اسلامية صافية ، ويؤيد ذلك ما أبداه من أسف شديد على تفكك عرا الدولة العربية الاسلامية ، وانهيارها الساحق أمام هذه الجحافل الملحدة المتبربرة ، ثم حزنه الدفين العميق على تركه مدينة (مرو) الزاهرة العامرة بمكتباتها ، وهو الذي وصف كتبها النادرة من قبل بأنها أنسته الأهل والأحباب والوطن والأصحاب ،

٣ ـ وياقوت بالرغم من أنه رومى الأصلى ـ الا أن لغته العربية فى الكتابة ، قد وصلت الى مستوى يجارى فيه أدباء عصره فهو يؤثر السجع ويلتزمه ، ويستخدم المحسنات البديعية، ويستشهد بالشعر ، فلم يخرج فى ذلك على مألوف عصره ، وان بدا متكلفا بعض التكلف .

 تحمله على استعمال صيغ وعبارات مخصوصة في مخاطبة من يظنهم أعلى مقاما وأسمى مكانة منه .

٥ – ولكننا نلاحظ أن أسف ياقوت لم يكن كافيا ، بالنسبة لانهيار الممالك الاسلامية ، وأقاليم الخيلافة العباسية الكبرى أمام التتر ؟ اذ كان من واجبه وواجب غيره من الكتاب والمؤلفين الذين كانوا يندبون وقتئذ حظ الحلافة العباسية – أن يدعوا في كتابتهم الى تكتل العرب والمسلمين ، ووقوفهم صفا واحدا ضد أعدائهم ، ولا يمكن أن نقبل عذر أصحاب الأقلام آتئذ ، بأنهم لم يكونوا على درجة من الوعى والنضج السياسي – تتبح لهم أن يوجهوا كتاباتهم وجهة وطنية قومية ، بدليل أن ياقوتا نفسه كان متعصبا ضد على كرم الله وجهه ، ويقال انه طالع كتب ( الخوارج ) (١) ، واقتنع

<sup>(</sup>١) ( الخوارج )

جماعة من المسلمين ، كانوا في أول امرهم من رجال على كرم الله وجهه ، يحاربون معه ضد معاوية في الشام ، ولما نشآت بدعة التحكيم – وافقوا عليها اول الامر ، ثم رجعوا عنها ، فقالوا : لا حكم الالله ، واعتزلوا عليا ، ونزلوا (حروراء) بظاهر الكوفة ، ثم أوقع بهم على بالنهروان قرب المدائن سئة ٣٨ هـ لانهم كانوا يعبثون ويفسدون ، ويرتكبون المحارم ، غير انهم صاروا فيما بعد حزبا سياسيا ودينيا ، له شأنه الخطير في التاريخ الاسلامي ، ومن آرائهم :

<sup>-</sup> أن الأمارة بجب الا تكون مقصورة على أسرة بعينها ، وأن كل مسلم صالح لان يلى الخلافة ، متى كان متصفا بالتقوى والشنجاعة ،

<sup>-</sup> وأن كل خليفة يسىء السيرة يجب عزله ١٠

ولذلك وصفت مبادئهم السياسية بانها ديمقراطية ، اذ كانوا من هذه الناحية يستهدفون اقامة حكومة جمهورية اسلامية . \_

بما فيها ، وكان يصوب آراءهم فيما ذهبوا اليه من آراء في التحكيم وغيره ٠

ولما قدم دمشق اتصل بنفر من أهلها فى أحد أسواقها، وكانوا من غلاة ( الشيعة ) (١) ، فأخذ يناظرهم ، وجسرى بينه وبينهم ، حديث ذكر فيه عليا ( رضى الله عنه ) بما لا يرضون ، فسخطوا عليه ، وثاروا به ، وكادوا يقتلونه ، لولا أنه أسرع فى الفرار من دمشق قاصدا حلب ، وروى أنه غادرها بعد ذلك قاصدا فلسطين

<sup>=</sup> ولكن مذهبهم الدينى يقوم خالبا على التعصب الشمديد ، والاسملام بظاهر القرآن ، وانهاك الجسم بالصلاة ، والشدة على من ليس من مدهبهم من المسلمين .

ومن قرق الخوارج الازارقة ، وكانوا يقلولون بتكفير المسلمين ، وهم بخلاف الاباضية .١٠

<sup>(</sup>۱) ( الشيعة ) طائفة من المسلمين تؤمن بمبدا التشيع ، وهو بدعة طارئة على المسلمين ، وأول من ابتدعها ( عبد الله بن سبأ اليهودى ) ، وهو يهودى من اليمن ، اسلم واظهر الاسلام في ايام عثمان رضى الله عنمه ، ثم انتقل الى الحجاز ، وقام بنشر التشيع بعده ( المختار بن أبى عبيد ) ، وقد مالت نفوس الفرس الى آراء الشيعة ، وآمن الكثيرون منهم بهسلا الملهب ، واذا كان مدهب الخوارج هو الملهب الديعقراطي في الاسلام ، لانه يرمى الى عدم حصر الخلافة في اسرة معينة له فان التشيع هو المذهب الارستقراطي لانه يرمى الى حصر الخلافة في آل على بن ابي طالب ، والفرق بين مدهبي الشيعة والمخوارج : أن مدهب الشيعة سياسي وديني مما ، أما مدهب الخوارج فمدهب سياسي فحسب ، وترى النظرية الشيعية وجوب اتصال حق الخلافة ببيت النبوة ، فالخلافة في رأى الشيعة منصب ديني ودنيوي ، أذ يتعين القسائم فيه بتعيين الامام الذي سبقه ، مستدلين على ذلك بأن الرسول صلوات الله فيه بتعيين الامام الذي سبقه ، مستدلين على ذلك بأن الرسول صلوات الله عليه ، قد أوصى بالخلافة الأولى للامام على ، والامام في رأيهم معصوم ، عليه ، قد أوصى بالخلافة الأولى للامام على ، والامام في رأيهم معصوم ،

ومصر ، ولكنه في نهاية المطاف عاد الى حلب أخيرا ، وبدأ فيها منذ أول يناير سنة ( ٩٢٥ هـ – ١٧٢٨ م) يعمل على تهديب معجم البلدان ، غير أن منيته قد عاجلته قبل أن يفرغ من عمله ، وكانت وفاته في ٧٠ من أغسطس سنة ( ٩٣٦ هـ – ١٧٢٩ م) بخان عند أحد أبواب حلب ، ولم يتجاوز الخمسين من عمره وقبل انه وقف مكتبه الكبرة على مسحد بغداد ، وقام ابن الأثير المؤرخ بتنفيذ وصيته ،

## ٤ ـ أسانذة ياقوت وشيوخه

أشرنا من قبل الى أن ( عسكر بن أبي نصر ) كان فى حاجة ماسة الى تعليم ياقوت ، لكى يضبط له حساب تجارته ، وما كاد ياقوت يجلس بين أيدى المؤدبين والمعلمين ـ حتى ظهرت فطرته المخصبة ، وانكشفت ميوله واستعداداته ، فبدا تفوقه فى دراسته واضحا ، وقد دفعه ذلك الى مزيد من الاطلاع والأخذ عن العلماء ، فكان من أساتذته المشهورين (العكبرى) الأديب اللفوى ، شارح ديوان أبى الطيب المتنبى ، والمطلع على شرح العكبرى لهذا الديوان يلمس فيه النزعة اللغوية ، ثم كان من أساتذته وشيوخه ( ابن يعيش ) النحوى ، شارح كتاب المفصل فى النحو للزمخشرى ، يعيش ) النحوى ، شارح كتاب المفصل فى النحو للزمخشرى ، كانوا من اللغويين والنحويين ، لأنه أراد أن يدعم ثقافته اللغوية ، كانوا من اللغويين والنحويين ، لأنه أراد أن يدعم ثقافته اللغوية ،

لغته لم تصل الى مستوى عال من البلاغة ، ولكننا برغم ذلك نجد كتابته فى التأليف وفى انشاء الرسائل \_ وقد درسنا له نموذجا منها \_ على درجة طبية من الاجادة الفنية .

ومن العجيب أن يروى عنه أنه كان شاعراً رقيقا، وقد رويت له أشعار \_ وان كانت قليلة \_ الا أنها تدل على خيال مخصب وطبع أصيل ، قال الكمال الموصلي في كتاب (عقود الجمان) أنشدني أبو عبد الله محمد بن محمسود المعروف بابن النجار البغدادي ، صاحب تاريخ بغداد ، قال أنشدني ياقوت في غيلام تركى ، وقد رمدت عينه ، وعليها رفائد سوداء ،

ومُولَّدُ للتركُ تحسب وجهه بدراً يضيءُ سناهُ بالإشراقِ أرْخي على عينيه فضل وقاية ليرد فتنتها عن العُشَّاق

## ه \_ ياقوت كما يراه المستشرقون

وصفه المستشرق الروسى الكبير (كراتشكوفسكى) بأنه الجغرافى العربى الوحيد ، الذى ظهر فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى ، وأنه قد حاول محاولة جادة وضع مرجع كبير ، يجمع ما تفرق من المادة الجغرافية المعروفة فى عصره ، وكان ذلك فى وقت كادت فيه هذه المادة وغيرها من مواد التراث العرب الاسلامى ـ توشك أن تضيع فى طوفان من الفتن المتلاحقة والمصائب المتتابعة ، التى بدأت تجتاح العالم الاسلامى كله ، بسبب

الغزو التترى المخرب المدمر لكل مظاهر الحضارة والمدنية ، ولقد كان هذا المعجم فى الصورة التى رسمها فيه ياقوت ، وفى المادة التى جمعها فيه ـ ممثلا بكل دقة لآخر انعكاس للوحدة الاسلامية ، التى كانت قائمة فى عصور ازدهار الاسلام .

ويهتم المتحدثون عن ياقوت من المستشرقين بتقرير مسألة هامة ، وهي وجود الارتباط القوى بين ياقوت ومعجم البلدان فالحديث عن كل منهما يعتبر تعبيرا عن الآخر ، ويقول الأستاذ (نفيس أحمد) في كتابه (جهود المسلمين في الجغرافية): « ان أهمية معجم البلدان ترجع الى أنه يصور العالم الاسلامي في الفترة السابقة على الخراب ، الذي أصاب ثقافته وثروته بأيدى المغول ، ه

ولا شك في أن معجم البلدان في الوقت الذي ألف فيه كان من أفضل المصنفات الجغرافية ، التي قام بها مؤلف عربي في العصور الوسطى ، ومن الأدلة على ضخامة هذا العمل الجليل الذي قام به ياقوت \_ أن ذلك المعجم يتسألف من ثلاث آلاف وثمانسائة وأربع وتسعين صفحة ، وتتناول هذه الصفحات الكثيرة بين سطورها مادة علمية للجغرافية في صورها الفلكية والوصفية واللغوية والرحلات، كذلك تعكس هذه الصفحات الكبيرة ألوانا وصورا دقيقة للجغرافية التاريخية ، وما يتصل بها من دين وحضارة ، وأجناس ، وفصائل بشرية ، وأدب شعبي (Folklore) وأدب فني ، وفي هذه الصور التي جمعها ياقوت ، وأنفق في سبيل جمعها الكثير من الطاقة والجهد

\_ خلاصة المعلومات الجغرافية التي وصل اليها العرب والمسلمون في مدى القرون السنة الأولى للهجرة وما قبلها ، وذلك بالاضافة الى طائفة كبيرة من النصوص الأدبية والشواهد الشعرية ، التي تقرب من خمسة آلاف بيت ، وهي ولا شك تكون مادة أدبية ، ذات قمة فنية ،

تلك مادة معجم البلدان في اجمال ، ولا ريب في أنها تلقى ضوءا قويا على الجهود التي بذلها ياقوت في احياء ناحية من نواحي التراث العربي الاسلامي ٠

وقد بدأ المستشرقون في أوربة يتعرفون على ياقوت، ويقومون بدراسات له منذ القرن التاسع عشر ، وكانت المخطوطات التي تحمل آثاره العلمية والأدبية قد تسربت الى المكتبات الأوربية المعنية بالتراث الشرقي ، وبخاصة التراث العربي الاسلامي ، ومن أوائل علماء الاستشراق الذين وجهوا عنايتهم الى دراسة ياقوت العالمان (راسموسن) Rasmussen (فرين) ۱۸۱٤ م) و (فرين) ۲۸۲۷ م) ، فقد نسب الى هذين العالمين أنهما نقلا عن معجم البلدان القطعة الخاصة بابن فضلان ، وهو الرحالة العربي الذي رأس البعثة ، الموفدة من المقتدر العباسي الى ملك ( بلغار ) ، هذه البعثة التي كان لها أثر قوى في دعم الصلات والروابط بين الروس والعرب منذ العصر العباسي الثاني ،

وكان العلامة ( فرين ) أول من كتب عن شخصية ياقوت ،

وعرف به ، غير أن المتن الكامل لكتاب معجم البلدان ظل مخبوءًا لم ير النور الا في سنة (١٨٦٠ م) ٠

ومن علماء الاستشراق الذين قدروا جهود ياقوت العالم (سنكوفسكى) ، فقد وصف ياقوتا بالدقة والاجتهاد واعترف بأن علم الاستشراق مدين له ، لأن ياقوتا في معجمه حفظ وسجل بكل دقة آثارا قيمة في جغرافية وتاريخ العصور الوسطى ، ولأنه كان من علماء العرب غير المتحمسين الذين عنوا بدراسة الأوضاع الجغرافية والاثنوغرافية والسياسية التي كانت معروفة في عصره (١) •

بيد أن العالم المستشرق ( فرديناند فستنفلد ) كان في مقدمة المستشرقين الذين قاموا بجهود صادقة متصلة في اخراج أول طبعة كاملة لمعجم البلدان ، وترجع أهمية هذه الطبعة في أوربة الى العمل العلمي الباوز الذي اضطلع به ( فستنفلد ) في تحقيق الشخصيات التاريخية ، التي ذكرها ياقوت ، ولكي يتمكن من النهوض بهذا العمل الثقافي الكبير اضطر الى مراجعة عدد كبير من المصادر والمراجع المختلفة ، ولذلك اعتبرت طبعته من أفضل الطبعات ، التي كانت المصدر الوحيد لجميع المشتغلين بالدراسات العربية في المدان الجغرافي .

ويشير (كراتشكوفسكي) الى طبعة الخانجي للمعجم في مصر،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الادب الجغرافی العربی - للمستثمرق الروسی الکبیر ( اغناطیوس یولیانو نتش کراتشکو فسکی ) - دار النشر والترجمة والتألیف .

ويرى أن الاضافة التي قام بها الخانجي ، وهي ( منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان ) لا تمثل قيمة كبيرة من وجهة النظر العلمي ، وقد يكون العلامة الروسي على حق فيما ذهب اليه \_ اذا وضعنا في اعتبارنا أن أسلوب ياقوت في تأليف معجمه والعمل العلمي الذي قام به كان ملائما للاتجاهات العلمية في عصره ، أما القيام بعمل يعتبر امتدادا لهذا الأسلوب في عصرنا \_ فانه من غير شك يعد عملا خاليا من الابتكار ويوضح العلامة الروسي رأيه في منجم العمران بقوله : ان عمل الخانجي لا يزيد على أن يعطينا فكرة عن أن الأوساط المثقفة في الشرق العربي \_ ما تزال تسير على الأنماط القديمة في تأليف المعاجم الجغرافية التقليدية ،

ومن الذين شغلوا بدراسة المادة الجغرافية لياقوت ( باربيه دى مينار ) ، فقد اعتمد على معجم البلدان فى وضع دراسة منسقة عن ايران ، وقد أفادت المادة التى جمعها ( دى مينار ) فى نواح أخرى ، اذ كانت عونا لمن قاموا بدراسة الحروب الصليبية ، ووضع فهرس منظم للموضوعات الأدبية الشعبية الفلكلورية (Folklore) كذلك قام (مدنيكوف) (١) Mednikov بتحليل عام لمعجم البلدان ، القاه فى محاضرة له ، ولكنها لم تطبع ، وقد تناول فيها

<sup>(</sup>۱۱/۱ (مدنيكوف) : هو نيقولاى مبدنيكوف ، مستشرق روسي ، كان استاذا لكرالشكوفسكى ( ۱۸۵۵ م – ۱۹۱۸ ) ، وقد ترجم وجمع وشرح اخبار جميع دجال التاريخ والجغرافية العربية القديمة عن ( فلسطين ) ، واخرج ذلك في كتاب ، يقع في اربعة اجزاء كما الف كتابا كبيرا ضمنه الافعال العربية على نظام الجداول ،

طريقة ياقوت في جمع ودراسة المصادر ، التي اعتمد عليها ، ومنهجه العلمي في نقد النصوص ، التي أوردها في معجم البلدان .

ويقول (نفيس أحمد): ولقد قام ياقوت بدراسة متقنة لما سبق بين يديه من مؤلفات جغرافية ذات قيمة ، والحق أنه هدانا باشاراته التي وردت في ثنايا كلامه الى كتب متعددة ، لم يعد يتيسر الحصول عليها ، ويبدو استعماله المنهج النقدى ، الذي يأخذ به الجغرافي الحديث ، حين ينقد اشارات بطليموس الى مدن ومواضع من جزيرة العرب ، فيذكر ياقوت أنه قد فشل في تحقيق كثير من الأماكن التي وردت في كتابات بطليموس ، لأنها لم تعد بعد قائمة ،

وسنشمير الى ذلك بشىء من التفصيل حينما نتناول مقدمة ياقوت لكتابه ( معجم البلدان ) في موضعها من هذا الكتاب ٠

وقد اعترف بأسبقية ياقوت وأصالته في التأليف الجغرافي المستشرق الأمريكي (سارتون) في كتابه (المدخل لتاريخ العلم) والمستشرق الفرنسي (كارادي فو) في كتابه (مفكرو الاسلام) •

٦ - العسوامل التي ساعدت ياقوتا على التفوق في وضع
الموسوعات الجغرافية والأدبية •

أشرنا من قبل الى أن ياقوتا نشأ كغيره من علماء العرب

والمسلمين عالما موسوعيا ، بيد أن شهرته في تأليف الموسوعات الجغرافية والأدبية كانت تفوق شهرة غيره من علماء عصره ، ولذلك عوامل يمكن اجمالها فيما يأتي :

١ - قالوا ان الجفوة التي وقعت بينه وبين مولاه (عسكر بن أبى نصر الحموى) لأول مرة - كانت سببا في عكوفه على نسخ الكتب والاشتغال بالوراقة ، وياقوت وان كان قد قام بهذا العمل باعتباره وسيلة من وسائل كسب العيش والارتزاق - الا أنه قام به في الوقت نفسه تلبية لدوافع نفسية على درجة من القوة ، قد استولت عليه ، واستجابة لميول طبيعية ، سيطرت على تفكيره ، فتوفر على الاشتغال بعلوم الجغرافية ، وقد ساعده على ذلك رغبة ملحة في التحصل والدراسة ه

٢ - ثم قيامه بعمل عظيم كان ذا أثر قوى فى اشباع دوافعه النفسية ، فانه لما توفى مولاه عسكر بن أبى نصر ، نال منه أموالا كثيرة ، فلم يبجد وسيلة نافعة فى رأيه ، وأجدى فى تقديره ، لاستخدام هذا المال وتشميره من الاتجار به فى الكتب والمخطوطات، فأدى ذلك الى نمو مكتبته وازدحامها بمختلف المراجع ، وعندتذ السعت أمامه مصادر المعرفة ومراجعها ، وهو الرجل الطلعة ، فتقف منها ، وأروى غلته ، وبذلك ازداد علما وثقافة وقدرة على تأليف الموسوعات ،

٣ \_ هذا بالاضافة الى كثرة أسفاره ورحلاته ، التي استغرقت

شطرا كبيرا من حياته ، مترددا أثناءها على كثير من البلدان، والأقطار المتعددة ، وقد استغل هذه الرحلات في زيارة أكبر عدد ممكن من دور الكتب وخزائنها النفيسة والاطلاع على ما فيها من المراجع ، ونسخ ما فيها من كتب ، هذا الى أن هذه الرحلات قد هيأت له فرصة التعرف بنفسه على الأماكن والبقاع والبلدان ، التي مر بها، أو أقام فيها .

عدا الحب كان نابعا من رغبة عارمة في القراءة والاطلاع ، ويقول هذا الحب كان نابعا من رغبة عارمة في القراءة والاطلاع ، ويقول ابن خلكان في نهاية ترجمته لياقوت : أنه وقف كتب على مسجد الزيدي بدرب دينار بمدينة السلام ( بغداد ) ، وسلمها الى الشيخ عز الدين بن الأثير صاحب الكامل في التاريخ ،

ه \_ وفضلا عن أن ياقوتا كان عالما غزير المادة في ميدان العلوم الجغرافية \_ فقد كان الى جانب ذلك أديبا كبيرا ، ومؤرخ آداب ، برز في كتابة فن (تراجم الأشخاص) بوضعه موسوعته الثانية المشهورة ، وهي (معجم الأدباء) غير أن تراجمه الأدبية في هذا المعجم لم تسلم من بعض النقد ، مما سنشير اليه في موضعه عن هذه الموسوعة الأدبية الكبرى •

## مؤلفاته الجنرافية والأدبية والتاريخية

جاء فی تاریخ ( اربیل ) الذی عنی بعجمعه أبو البركات بن المستوفی أن یاقوتا قدم ( اربیل ) فی رجب سنة (۱۱۷ هـ) و كان مقیما فی ( خوارزم ) ، و فارقها للواقعة التی جرت بین التشر والسلطان ( محمود بن تكش خوارزم شاه ) ، و كان قد تبع التواریخ ، وصنف كتابا سماه ( ارشاد الألباء الی معرفة الأدباء) یدخل فی أربعة جلود كبار ،

ومن تصانیفه: معجم البلدان ، ومعجم السعراء ، وكتاب ( المشترك وضعا المختلف صقعا ) ، وهو من الكتب النافعة ، وكتاب ( المبدأ والمآل) في التاريخ ، وكتاب « الدول ، ، وكتاب ( أخبار المتنبى ) ، ومجموع كلام أبى على الفارسى ، و «المقتضب في النسب، يذكر فيه أنساب العرب .

ويقول (كراتشكوفسكى): ان ياقوتا وضع كتمابين ، أتم طبعهما قبل أن يؤلف معجمه الكبير (معجم البلدان) وقد هبطت قيمتها العلمية بعد ظهور معجم البلدان ، ولكنه يناقض نفسه حين يقول ان أحد الكتابين وهو (المشترك وضعا المختلف صقعا) وضعه بعد المعجم ، ويزعم أنه قد استخرجه من المعجم ، ليكون أسهل عند المراجعة ، ولذلك كانت مادته مختصرة ، ووجه التناقض واضح في كلام العلامة الروسي ، فقد ادعى أن كتاب (المشترك وضعا لمفترق صقعا) ، وضع قبل المعجم الكبير ، ثم رجع وقال : انه وضع بعد المعجم ، وكان بمثابة مختصر له ، ولا يفوتنا أن نشير الى أن ياقوتا قد ذكر فى مقدمة معجم البلدان ... أنه ينفسر من المختصرات ، ولا يؤمن بفائدتها ، ويطالب بأ لايقدم أحد على اختصار معجمه ، فان ذلك يفقده قيمت العلمية ، وقد أجمع أكثر الباحثين على أن ياقوتا هو صاحب كتاب ( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) ، ولكن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون مختصرا ؟ لأنه شمل ألفا وواحدا وستين موضعا جغرافيا .

أما الكتاب الثانى فهو (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) ، ونلاحظ أن المستشرق الروسي كان مضطربا في نسبته الى ياقوت ، فقد زعم بأنه من وضعه ، ثم عاد يتشكك ، ويقول : ان (وينبول) Juynboll طبع مسبودة هذا الكتباب ، وهو موجز للمحجم الكبير ، وقد ألفه صفى الدين بن عبد الله المؤمن بن الحكم المتوفى سنة ( ٧٣٩ هـ - ١٣٣٧ م ) ، ثم يقول : ان (رينيو) Reinaud عثر على ثلاث مسودات لهذا الكتباب ، وقد نسب الأولى الى ياقوت ، وان كانت لم تصل الينا ، ولكنه يرتاب في قول (رينيو) بدعواه أن ياقوتا له موقف خاص من المختصرات ، فاذا وضعناه في اعتبارنا كانت نسبة هذا الكتاب اليه موضع شك كبير ، وأما المسودة الثانية فيرى ( رينيو ) أنها منسوبة الى صفى الدين ،

ثم ينسب الثالثة الى السيوطى ، والحقيقة التى لا تحتمل شكا أن كتاب مراصد الاطلاع من وضع ياقوت ، وأن صفى الدين بن عبدالمؤمن هو الذى قام باختصاره .

ومع هذا فان ياقوتا لم يشتهر الا بمعجميه العظيمين: (معجم البلدان) و (معجم الأدباء) لأنهما من الموسوعات التي طارت شهرتها شرقا وغربا ، اذ هما حافلان بألوان من الثقافات الجغرافية والدينية والأدبية والتاريخية واللغوية ، وغيرها ، وانصافا لياقوت، وتقديرا لمكانه بين الجغرافيين المسلمين \_ سأبدأ بدراسة (معجم البلدان) .

## (١) معجم البلدان

ان النسخة التي بأيدينا عنى بتصحيحها وترتيب وضعها موكتابة المستدرك عليها \_ محمد أمين الخانجي الكتبي ، وقد قرأها على الأستاذ الأديب النحوى والراوية الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي ، نزيل القاهرة ، وتقع في ثمانية أجزاء ، وقامت بطبعها مطبعة دار السعادة ، بجوار محافظة مصر ( القديمة ) ، وتقع في ثمانية مجلدات ، وملحق بها مجلدان لمنجم العمران في المستدرك على معجم البلدان ، وهما يمثلان الجزأين التاسع والعاشر ،

#### عرض وتحليل لمقدمة الكتاب

بدأ ياقوت كتابه ( معجم البلدان ) بمقدمة طويلة ، جرى فيها على مذهب السلف الصالح من علمائنا الأجلاء ، وهي تعطى فكرة واضحة عن أسباب وضعه ، والغرض من وضعه ، وتلقى ضوءا على منهجه العلمي وطريقته في البحث ، وقد افتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه ، ونراه في تحميده يبدو متأثرا الى حد كبير بموضوع كتابه في الجغرافية ، وان كان قد تناول الى جانب ذلك بموضوع كتابه في الجغرافية ، وان كان قد تناول الى جانب ذلك في معجمه هذا ضروبا أخرى من مختلف العلوم والفنون ،

قال رحمه الله تعالى متحدثا عن قدرة الله تعالى في ابداع خلقه للأرض ، التي جعلها مهادا وسكنا لخلقه:

الحمد لله الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ، وبث من ذلك نشورا ووهادا ، وصحاري وبلادا ، ثم فجر خلال ذلك أنهارا ، وأسال أودية وبحارا ، وهدى عباده الى المساكن ، واحكام الأبنية والمواطن ، فشيدوا البنيان ، وعمروا البلدان ، وتحتوا من الجبال بيوتا ، واستنبطوا آبارا و (قلوتا) (۱) وجعل حرصهم على ماشيدوا ، واحكام ما بنوا وعمدوا . عبرة للغافلين ، وتبصرة للغابرين ، فقال وهو أصدق القائلين : « أفلم يسيروا في الأرض

<sup>(</sup>۱) القلوت اسم الجنس منه قلت باسكان اللام ، وهو النقرة في الجبل تمسك الماء .

فينظروا كيف كان عاقبة ، الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ، •

أحمده على ما أعطى ، وأنعم ، وهدى الى الرشد ، وألهم ، وبين السداد وأفهم ، وصلى الله على خيرته من أنبيائه والمرسلين ، وصفوته من أصفيائه الصالحين ، محمد المبعوث بالهدى والدين المبين » •

واذا تأملنا هذا التحميد نرى ياقوتا يشدير الى أن الله تعالى خلق الأرض ، وما فيها من جبال ووهاد وصحارى وبلاد ، وأنهار وبحار وأودية ، وأنه تعالى لحكمة يعلمها قد هدى الناس الى الاستقرار في المدن ، ولا شك أن الاستقرار في الأرض باتخاذ المساكن والأبنية للاقامة \_ كان أول مظهر من مظاهر الحياة الانسانية الراقية ، وكان الحظوة الأولى في سبيل سير القافلة الانسانية في معارج الرقى البشرى ، وينسب الى قدماء المصريين أنهم كانوا أول الأمم التي اهتدت الى ابتكار (القالب) المصنوع من (اللبن) المطين ؟ اذ كان هذا القالب هو الوحدة في التشييد والناء .

ويتخذ ياقوت من هداية الله تعالى لحظه بتشييد المبانى واقامة المساكن ، والتنظيم الذى اتبعوه فى تعمير مساكنهم ثم ما حدث لهذه المبانى المشيدة من انهيار وخراب وفناء ، يسبب ظلم أهلها وضلالهم \_ عبرة للناس أجمعين ، فالله تعالى قد علم خلقه اتحاذ المساكن ،

لكى يقيموا فيها عمرانا ومدنية ، حتى يشعروا بأنهم يحيون حياة طيبة ، فاذا مافتنوا بالحياة الناعمة ، وانحرفوا عن الصراط المستقيم ٥٠ أخذهم الله بذنوبهم ، وخرب بيوتهم بأيديهم ، وفي ذلك موطن العبرة في سلوك الأمم الماضية التي ضلت سواء السبيل، لكى يتعظ الآتون بعدهم ٠

ولذلك نرى ياقوتا يستدل بالآية الكريمة على أن الناس ينبغى عليهم أن يسيروا في الأرض ، ليتأملوا ما كان عليه من قبلهم من الأمم عجين بغوا وأفسدوا في الأرض ، فأهلكهم الله تعالى ، وما أغنى عنهم ملكهم الكبير الذي أقاموه وشيدوه ، ويلاحظ أن الآية الشريفة قد ربطت بين الحث على الرحلة في الأرض ، وتأمل ما كانت عليه الأمم السابقة ، ونستطيع أن نفهم من هذا أن ياقوتا جعل الهدف الديني أول أهداف كتابه ، وهو الرحلة للدراسة والتأمل والعرة والعظة ،

### موضوع الكتاب:

ثم يحدد ياقوت موضوع كتابه، فيقول: « أما بعد فهذا كتاب في أسماء البلدان والجبال والأودية والقيمان والقبرى والمحال والأوطان ، والبحار ، والأنهار ، والفدران ، والأصام ، والأبداد (١) ، والأوثان .

<sup>(</sup>۱) ﴿ والابداد ﴾ واحده بد ، قال !بن درید : الصنم نفسه الذی یعبد (فارسی) وجمعه بدده وابداد ، وقیل : البد : بیت الصنم والتصاویر (معرب)

وسنورد فيما بعد أمثلة ونماذج منهذا المعجم الكبير ، لتوضيح منهج ياقوت العلمي في عرض ما تناوله من هذه الموضوعات التي أشار اليها •

## الدوافع النفسية التي حملته على تأليف كتابه:

يوضح لنا ياقوت هذه الدوافع في قوله: « ولم أقصد بتأليفه، وأصمد ، لتصنيفه لهوا ولا لعبا ، ولا رغبة حثتنى اليه ولا رهبا ، ولاحنينا استفزنى الى وطن ، ولا طربا حفزنى الى ذى ود وسكن، ولكن رأيت التصدى له واجبا ، والانتداب له مع المقدرة عليه فرضا لازبا \_ أوقفنى عليه العنزيز الكريم ، وهدانى اليه النبأ العظيم ، وهو قوله عز وجل حين أراد أن يعرف عباده آياته ومثلاته ، ويقيم الحجة عليهم في انزاله بهم أليم نقماته : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التى في الصدور »

فهذا تقريع لمن سار في بلاده ولم يعتبر ، ونظر الى القرون الحالية فلم ينزجر ، وقال وهو أصدق القائلين: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، • أى انظروا الى ديلرهم كيف درست ، والى آثارهم وأنوارهم كيف انطمست ، عقوبة لهم على اطراح أوامره ، وارتكاب زواجره ، الى غير ذلك من الآيات المحكمة والزواجر الميرمة •

ثم يقول: وقد ورد في الأثر عن السادات ممن غبر قال عيسى بن مريم عليه السلام الدنيا محل مثلة ومنزل نقلة ، فكونوا فيها سياحين واعتبروا ببقية آثار الأولين .

وقال قس بن ساعدة الایادی ، الذی حکم له النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم آنه یبعث أمة واحدة: « أبلغ العظات السیر فی الفلوات ، والنظر الی معصل الأموات ، وقد مدح الشعراء الحلفاء والملوك والأمراء بالسیر فی البلاد ورکوب الحزن والوهاد فوجب علینا لذلك اعلام المسلمین بما علمناه ، وارفادهم بما أفادنا الله بفضله فأتقناه ؟ اذ كان الافتقار الی هذا الشأن یشترك فیه كل من ضرب فی العلم بسهم ، أو اختص منه بنصیب أو قسسم ، أو اسم منه باسم ، أو ارتسم بفن أو رسم » ه

وفيما يقوله ياقوت تفسير واضح للدوافع التي أثارت في نفسه القيام بوضع هذا المعجم الكبير ، ولكنه يحرص أولا على أن ينفى عن نفسه أنه قام بذلك اشباعا لرغبة ذاتية ، أو ابتغاء قربة من أحد ، وانما انتدبه الى تأليف هذا المعجم ما كان يحسه في قرارة نفسه ، من أن الواجب الذي دفعه الى تأليفه \_ يتمثل في دينه القويم وقرآن ربه الكريم ؟ لذلك قام بهذا العمل استجابة لما يدعو اليه القرآن ربه الكريم من السير في الأرض ، للعلم والمعرفة والعظة والعبرة ؟ لأن في ذلك زجرا للنفس وتهذيبا لها ، ودعوة الى العمل بكتاب الله الكريم ، ويؤيد قوله بما روى عن عسى (عليه السلام) ،

وبما نسب الى (قس بن ساعدة الايادى) ، وبما قاله بعض الشعراء .

ومن هنا يتضع للباحث أن ياقوتا ربط بين البحث الجغرافي والقرآن الكريم ، والخبر المأثور ، وشعر الشعراء ، وحاول جاهدا أن يثبت أن القرآن يدعو اليه ، ويحث على طلبه ؟ لما في ذلك من التعرف على الديار والأماكن والبقاع وصلتها بالأمم الماضية، وماتوالى على كل من أحداث ، وفي هذا تصوير للعقلية العربية ، التي تتميز بالربط بين الحقائق المتشابهة ، واستقطاع المعرفة عن طريق الملاحظة والمشاهدة والاستقراء والبحث والتجربة ، وكل ذلك تهيئه الرحلة في مناكب الأرض ه

وفى مناهج التربية الحديثة ما يؤيد أن الرحلة من أحدث الأساليب التربوية فى تحصيل الحبرة المباشرة ، والحقائق العلمية على الطبيعة ، ولا ربب أن ياقوتا ، وهو يدعو الى الرحلة للدراسة، يضع مبدأ جديدا فى الثقافة العربية الاسلامية ، هذا المبدأ وهو الرحلة لتحصيل الحبرة من أهم مبادىء التربية التقدمية فى عصرنا الحاضر .

و نخرج من هذا بأن الدافع الديني هو الذي حمل ياقوتا على وضع كتابه ( معجم البلدان ) ، ويزيد ياقوت هذا الدافع وضوحا فيما بعد •

#### أهمية علم الجغرافية في الحياة

ثم يشير ياقوت الى أن العلم بما في الأرض من بلاد وحزون ووهاد \_ يشترك فيه العالم وغيره ، استكمالا للحياة في الأرض ، وفي هذه الاشارة بيان لأهمية علم الجغرافية في حياتنا ، وضرورته للناس على اختلاف درجاتهم ، اذ لا تكمل حياتهم الا بمعرفته ، وتطبيقاته ، ولعل هذا هو الذي دفع أبناء الأمم الغربية من شيوخ وشبان الى الرحلة في الأرض ، وركوب المغامرات في سبيل التعرف على أجزاء العالم شرقه وغربه ، ومعرفة طسعة أرضها وأهلها وعامرها وغامرها ، في حين أن المسلمين والعرب قد نسوا ما يأمرهم به دينهم ٠

ويحرص ياقوت على تطبيق المناهج السليمة في البحث ، مثله في ذلك مثل غيره من علماء المسلمين ، لا يتعرض الى معلومة ما الا اذا سلط عليها أشعة قوية من الفحص الدقيق تكشفها وتوضحها، وتزيل ما يحيط بها من لبس أو غموض ، وترز أهمتها من الناحية العملية ؟ لذلك يقول : فاني رأيت نقلة الأخسار وأعسان رواة الأسفار والآثار ، من عني بها دهـره ، وأنفذ فيها غرضــه وعمره ، مع شدة حاجتهم اليها \_ أثناء رواية الأخيار ؟ لذلك ابراهم عندما يمر ذكر بقعة من الأرض ، أو بيان وقعة وقعت ، بختلط عليهم الأمر ، وحالهم اما أن يكونوا غالطين أو مفالطين ، •

ثم يقول : « وقلما رأيت الكتب المتقنــة الخط ، المحتاط لها

بالضبط والنقط ــ الا وأسماء البقاع فيها مهملة أو محرفة ، وعن محجة الصواب منعطفة أو منحرفة ، قد أهملها كاتبها جهلا ، وصورها على التوهم نقلا ، وكم من امام جليل ، ووجه من الأعيان نبيل ، وأمير كبير ، ووزير خطير ــ ينسب الى مكان مجهول ، وهو فاذا سئل أهل المعارف أخذوا بالنصف الأرذل من العلم ، وهو « لا أدرى ، وبئست الحطة للرجل العاقل ، و لا غفالهم عن هذا الفن من العلم الخطير مع جلالته ، واعراضهم عن هذا القصد الكبير مع فخامته ، ومن ذا الذي يستغنى من أولى البصائر عن معرفة أسماء الأماكن وتصحيحها ، وضبط أصقاعها وتنقيحها ، والناس في الافتقار الى علمها سواسية » و

فياقوت يأخذ على غيره ممن سلف اهمالهم لعلوم الجغرافية ، ويضرب مشالا لذلك ببعض الكتب التي بولغ في اتقان خطها وضبطها ، ولكنها مع ذلك لم تسلم من التحريف في أسماء البقاع ، التي وردت بها ، ولا شك فيما في ذلك من اضعاف لقيمتها العلمية وبخاصة اذا ورد فيها اسم عالم جليل ، أو امام لـ خطره بين الناس ، أو عظيم ذو سلطان ، ثم نجد هؤلاء الأعلام ينسبون الى أمكنة مجهولة ، فاذا سئل المختصون من العلماء عن ذلك ـ أجابوا بما يسميه ياقوت « النصف الأرذل من العلم ، وهو لا ندرى ، فمثل هذا المنهج في التأليف العلمي في نظر ياقوت غير لائق

بأهل الفضل من العلماء ، الذين يهملون في كتبهم تحديد الأماكن والأصقاع وضبط أسمائها ضبطا دقيقا .

وواضح من كلام ياقوت أنه يشير الى أهمية علم الجغرافية الموصفية ، وأنه من الضرورى أن توجه عناية شديدة الى التعريف بالأماكن والبقاع تعريفا موضوعيا ، يقوم على الدقة في الرواية ، والوصف المبنى على استقصاء الحقائق وتمحيصها ، والمساهدة الفاحصة ، والنقل عن الثقات .

ولا يلبث ياقوت حتى يزيد الحاجة الى علوم الجغرافية وضوحا بقوله :

« لأن هذه الأماكن ما هي الا مواقيت للحج والزائرين ، ومعالم الصحابة والتابعين ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ ومشاهد للأولياء الصالحين ، ومواطن غزوات وسرايا سيد المرسلين ، وفتوح الأثمة من الخلفاء الراشدين ، وقد فتحت هذه الأماكن صلحا وعنوة وأمانا وقوة ، ولكل من ذلك حكم في الشريعة في قسمة الفيء (١) وأخذ الجزية (٢) ، وتناول الخسراج (٣) لا يسم الفقهاء جهلها ،

<sup>(</sup>۱) الفيء) ما بعد الزوال من الظل ، سمى فينًا لرجوعه من جانب الى جانب ، وقال ابن السكيت : الظل ما نسخته الشمس والقيء ما نسخة الشمس والفيء هو الخراج .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجزية ١٠ ما يؤخذ من أهل اللمة ، وهم المعاصرون من النصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الاسلام .

<sup>(</sup>٣) ( الخراج ) مثلثة الخاء الاتاوة وأصله ما يخرج من غلة الارض والمال ، وهو المال المضروب على الارض ..

ولا تعذر الأثمة والأمراء اذا فاتهم في طريق العلم حزنها وسهلها؟ لأنها لوازم فتيا الدين ، وضبط قواعد الاسلام والمسلمين » •

وفى العبارة السابقة نهرى ياقوتا ما يزال شديد الحرص على توضيح أهمية علوم الجغرافية ، فيجلو لنا أهمية جديدة لها فى ميدان حياتنا الدينية ، وهى أنها شديدة الارتباط بأحكام الفقه الاسلامى، والفتاوى الدينية ، وضوابط قواعد الدين ، مما يكشف أمام الباحثين أن الجغرافية عند المسلمين من العلوم الحادمة لقضايا الشريعة والفقه والأحكام الدينية ، ويبين أن القرآن الكريم كان من أقوى البواعث والدوافع التى حملت المسلمين على الاستغال بالعلوم الدينية وغيرها من العلوم الدينية ، والقاء ضوء ساطع على ناحية ، وتساعد على وضوح المعرفة الدينية ، والقاء ضوء ساطع على قضاياها من ناحية أخرى ،

ولا يكتفى بهـذا القـدر من الاحتجاج لمزايا هذه العلوم ، فيضيف الى ما تقدم أهمية أخرى ، وهى حاجة أهل السير والأخبار والحكمة والتنجيم البها ٠

# حاجة أهل السير والأخبار والحكامة والتنجيم الى علوم الجغرافية:

يقول ياقوت: « فأما أهل السير والأخبار والحديث والتواريخ والآثار فحاجتهم الى معرفتها أمس من حاجة الرياض الى القطار غب اخلاف الأنواء، والمشفى الى العافية بعد يأس من الشفاء، لأنها

معتمد علمهم ، الذي قل أن تخلو منه صفحة بل سطر من كتبهم ، •

وأما أهل الحكمة والتفهيم والتطبيب والتنجيم فلا تقصر حاجتهم الى معرفتها عمن قدمنا ، فالأطباء لمعرفة أمزجة البلدان وأهوائها ، والمنجم للاطلاع على مطالع النجوم وأنوائها ؛ اذ كانوا لا يحكمون على البلاد الا بطوالعها ، ولا يقضون لها أو عليها بدون معرفة أقاليمها ومواضعها ، ومن كمال المتطبب أن يتطلع الى معرفة مزاجها وهوائها أو سقم منبتها ومائها ، فصارت حاجتهم الى ضبطها ضرورية ، وكشفهم عن حقائقها فلسفية ، .

لذلك صنف كثير من القدماء كتب سموها ( جغرافية ) ، ومعناها صورة الأرض ، وألف آخرون كتب في أمزجة البلدان وأهوائها مثل ( أبقراط ) ، و (جالنبوس) وغيرهما » .

ونرى ياقوتا بعد أن أفاض فى توضيح حاجة الأطباء والحكماء والمنجمين الى علوم الجغرافية ـ ينتقل الى بيان ضرورتها الى أهل الأدب أيضا .

# حاجة أهل الأدب الى علوم الجغرافية

يقول ياقوت: « وأما أهل الأدب فناهيك بحاجتهم اليها ، لأنها من ضوابط اللغوى ولوازمه ، وشواهد النحوى ودعائمه ويعتمد الشاعر في تحلية جيد شعره بذكرها ، وتزيين عقود لآلي خظمه بشذرها ، فان الشعر لا يروى ، ونفس السامع لا تشوق

حتى يذكر حاجر وزرود والدهناء وهبود ، ويتحنن الى رمال دخوى ، فيلزمه تصحيح الاسم وأين صقعه ؟ وما اشتقاقه ونزهته وقفره وحزنه وسهولته ؟ فانه ان زعم أنه واد ، وكان جبلا ، أو جبل وكان صحراء ، أو صحراء وكان نهرا ، أو نهر وكان قرية، أو قرية وكان شعبا ٥٠٠ سفل قدره ، ونزر كثره ، وأمن ضحكه وجعل هزأة ، واستقل فضله ، واستجهل ، فقد ذكر بعض العلماء أنهم استدلوا على أن هذا البيت ،

إِن بِالشُّعْبِ الذي دون سَلِع لقتيلًا دمُه ما يُطَلُّ (١)

ليس من شعر (تأبط شرا) ـ بأن سلعا ليس من دونه شعب لقد أبدع ياقوت في تصوير حاجة رجال الأدب الى الجغرافية، وان فيما ذكره بالنسبة لهم يجعلنا نقف وقفة قصيرة امام كلامه للاشادة بهذا العلامة الجغرافي الأديب ، الذي أشار منذ قرون الى أحدث نظرية في دراسة (النصوص الأدبية) وتقوم هذه النظرية على أساس وجود علاقة قوية بين أسماء الأماكن والبقاع والانتاج الأدبى ، وبخاصة الشعر الجاهلى ، فنقاد الأدب في عصرنا يرون أن العلم بأسماء الأماكن وتحديد مواقعها ، والظروف التي ربطت بين العلم بأسماء الأماكن وتحديد مواقعها ، والظروف التي ربطت بين

<sup>(</sup>۱) ( الشعب ) : الطريق في الجبل ، والسلع بالكسر : الشق في الجبل ، وبالفتح : اسم مدينة ، قبل هي مدينة الانباط ، ويستقيها ( بطرا ) الحبل ، وبالفتح : اسم مدينة ، قبل هي مدينة الانباط ، ويستقيها ( بطرا ) او ( بشرا ) بالطاء والتاء ، وهو اسمها اليوناني ، واطلالها الي الآن بوادي موسى وتعرف باسم ( حصن سلع ) ، كانت مدينة عامرة ، لها شههة ايام الرومان ، وملوكها من قضاعة .

الأديب وهذه الأماكن ـ تلقى ضوءا سـاطعا على النص الأدبى ، وتساعد على شرحه شرحا دقيقا ، ولقد كان شعراؤنا الأقدمون يتغنون بهذه الأماكن ، ويزينون بها شمعرهم ، لاثارة العمواطف والأشمجان بذكرها ؟ لأنهم فيها التقوا بعزيز ، أو ارتبطوا بحبيب ، لذلك كان من الضروري لنقاد الأدب، وشراح نصوصه القديمة والحديثة ـ أن يتعرفوا على هذه الأماكن تعريفًا دقيقًا ، بالاطلاع على المراجع المعروفة بدقتها • وهذه اللفتـة التي استنبطناها من كلام ياقوت ، فيها دلالة واضحة على أن هذا الرحالة الجنسرافي كان ذا حس أدبى ، وتبصر بالمناهج الأدبية السليمة ، ولهذا نراه يطالب الأدباء بأن يكونوا على علم بضبط الأماكن وتحديد مواقعها بكل دقة ، لما لهــا من صلة قوية بالدوافع التي تثير العاطفــة ، وتحــرك الشاعرية ، ولأن الانتاج الأدبي ، وبخاصة في العصر الجاهلي \_ قد كان أكثره بوحى منها ، ولا شك أن في الجهل بوصف هذه البقاع، والارتباطات التي بينها وبين الأدباء ــ حطا لقيمــة الفن الأدبي ، والأديب الذي لا يعرفها يكون موضع السيخرية ، ومما يزيد من أهمية العلم بها أنها تساعد على تمييز الانتاج الأدبي ، ونسبته الى صاحبه ٠

# أغاليط القدماء في ذكر الاماكن والبقاع

ثم يحساول ياقوت أن يؤيد ما ذهب اليه من ضرورة حساجة الأدباء الى علوم الجغرافية بمثال حي واقعى ؟ ليزيد رأيه وضوحا،

وقوة ، فيقول : « وقد صنف في عصرنا هذا امام من أهل الأدب جليل ، وشيخ يعتمد عليه ، ويرجع اليه في حل المشكلات الكلامية ويقصد أحد الشراح الذين قاموا بشرح مقامات محمد القاسم ابن على بن محمد الحريري - ثم يصفه بقوله : فطبق مفصل الاصابة في شرح أفانين ضروبها ، وغبر في كل وجه كل من فرغ باله لايضاح مشكلها وغريبها ، فانه بهر العقول ، وأدهش الأذهان بما ذكره من أسرار بلاغتها ، وأظهره من مخزون براعتها ، وأوضحه من مكنون معانيها ، وأبائه من فتق الألفاظ التي فيها ، وأوضحه من الأشباه والنظائر والعيون النواظر ٥٠٠ وسارت النسخ في الآفاق ٥٠٠ فلم يقدم مقدام متمنت ، ولا هجم مهجام متكت على مؤاخذته بشيء مما فيه ، حتى ذكر أسماء الأماكن ، التيأسس عليها أبو محمد المقامات - فانت سلك در عقد لآليه ، وتداعي ما شيده فضله من مبانيه ، وعاد روضه الأريض مصبوحاً ، وقريب الحمانه مطورة عا ٥٠٠ وأخذ يخلط تارة ويخلط ، ويتعثر في عشواء الجهالة ويخيط ، فانه قال في المقامة (الكرجية ) :

وکرج بلدة بین ( همذان ) و ( أذربیجان ) ، وانما هی بین (همذان) و ( أصفهان) •

وقال فى المقامة (البرقعيدية): وبرقعيد قصبة الجزيرة، وانما هى قرية من قرى ٠٠٠ الموصل ، لا تبلغ أن تكون مدينة فكيف تكون قصبة ، وقال فى ( التبريزية ): وتبريز من عواصم الشام » بينها وبين مبنج عشرون فرسخا ، وتبريز بلدة أشهر وأظهر من أن تخفى ، وهى اليوم قصبة نواحى (أذربيجان) وأجل مدنها ، الى غير ذلك من أغاليط ، فلو كان له كتاب يرجع اليه ، وموئل بعتمد عليه لخلص من هذه البلية نجيا ، .

ولا شك أن فيما ذكره ياقوت توضيحا لأغلاط الأدباء والنقادة حين يتعرضون لشرح النصوص الأدبية ، فشارح مقامات الحريرى بالرغم من قدرته اللغوية والأدبية ـ وقع فيما وقع فيه من أخطاء ـ قللت من قيمة مادته اللغوية والأدبية ؟ لأنه لم يجد مرجعا يعتمد عليه في تحديد مواقع الأماكن ، التي ذكرها الحريري ، ومن هنا تتضح العلاقة التي بين علوم الجغرافية والأدب ، وحينما ترتبط الثقافة الأدبية بالأماكن والبقاع ـ فلا بد للأدب أو الناقد من الرجوع الى كتب الجغرافية ، التي تعنى كل العناية بضبط أسماء المواقع ، وتحديد مواضعها تحديدا دقيقا على سطح الارض ،

# السبب المباشر في وضع معجم البلدان

يقول ياقوت: وكان من أول البواعث لجمع هذا الكتاب أننى سئلت ( بمرو الشاهجان ) سنة خمس عشرة وستمائة في مجلس شيخنا الامام السعيد الشهيد ( فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم ابن الامام الحافظ تاج الاسلام أبي سعد عبد الكريم السمعائي ) عن ( حباشة ) اسم موضع ، جاء في الحديث النبوى ، وهو سسوق من أسواق العرب في الجاهلية ، فقلت: ( حباشة ) بضم الحاء ،

قياسا على أصل هذه اللفظة فى اللغة ، لأن الحباشة : الجماعة من الناس من قبائل شتى ، وحبشت له حباشة : جمعت له شيئا ، فانبرى رجل من المحدثين وقال : انما هى حباشة بالفتح ، وصمم على ذلك ، وجاهر فى العناد بغير حجة ، وناظر ، فأردت قطع الاحتجاج بالنقل ؟ اذ لا معول فى مثل هذا على اشتقاق ولا عقل .

كانت هذه المناقشة بين ياقوت والرجل المحدث ، الذي تعصب لرأيه... السبب المباشر ، الذي جعله يعكف على الاطلاع على غرائب الكتب والمراجع ، ودواوين اللغات ، ومن ثم شرع يضع كتابه (معجم البلدان) ، ويحتج لذلك بقوله : فألقى حينت في روعي افتقار العالم الى كتاب في هذا الشأن مضبوطا ، وبالاتقان وتصحيح الأغلاط بالتقيد مخطوطا ، ليكون في مثل هذه الظلمة هاديا ، والى ضوء الصواب داعيا ، ونبهت على هذه الفضيلة النبيلة ، وشرح صدري لنيل هذه المنقبة الجليلة ، التي غفل عنها الأولون ، ولم يهتد صدري لنيل هذه المنقبة الجليلة ، التي غفل عنها الأولون ، ولم يهتد لها الغابرون ، وما أحسن ما قال أبو عثمان : ليس أضر على العلم من قولهم : لم يترك الأول للآخر شيئا ، فانه يفتر الهمة ، ويضعف المنة ، ه

فى العبارة السابقة يتحدث ياقوت عن الطريقة التى سيسلكها فى وضع كتابه ، ثم يشير فى الوقت نفسه الى مبدأ جديد فى التأليف والبحث العلمى ، يعزوه الى أبى عثمان الجاحظ ، ويتلخص فى ان أبا عثمان ينكر على من يزعمون أن الأول من العلماء لم يترك لمن

بأتى بعده شيئا ، لأن هذا الزعم فى رأيه زعم فاسد ؟ اذ هو ضار بتقدم العلم والابتكار فى أساليب البحث وتجميد العلم ووقف تياره ، و ياقوت يسجل رأى أبى عثمان مؤيدا له ، لأنه اذا صبح أن الأول لم يترك للآخر شيئا ، فان ذلك يدعو ولا شك الى فتور الهمم وضعف العزائم فى ميدان العلم ومجالات البحث ، وهذا مما يصيب العلم بضرر بالغ ؟ اذ العلم بطبيعته نام ومتطور ، ومن خلال هذه الاشارة يتضح لنا مدى ما كان لعلماء العرب والمسلمين من طاقات ذهنية وعلمية ، وقدرة على النقد البناء و تزييف كل ما يقف فى سبيل انحراف البحث العلمي عن طريقه السليم ،

ونلاحظ أن ياقوتا \_ فى كل موضع من مقدمته \_ يدعو دائما الى استخدام المناهج السليمة فى الدراسة والبحث ، وابراز الحقائق العلمية الجغرافية فى صور مضيئة ، لا يحجبها الخلط والاضطراب والخطأ فى الضبط ، حتى تكون بريئة مما يشوبها من أغلاط .

#### العلماء الذين صنفوا في علوم الجغرافية

م يتحدث في المام ودقة عن المتقدمين من الجغرافيين ، الذين ألفوا كتبا في هذا الميدان العلمي ، فيقول :

على أنه قد صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتبا ، وبهم أثندينا ، وبهم اهتدينا ، وهي صنفان :

۱ ــ منها ما قصد بتصنیفه ذکر المــدن المسـورة ، والبلدان
السکونة المشهورة .

۲ ـ ومنها ما قصد به ذكر السوادى والقضار ، واقتصر على
منازل العرب الواردة فى أخبارهم والأشعار .

فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة: منهم القدماء والفلاسفة والحكماء ، كأفلاطن ، وفيثاغورت وبطليموس ، وغيرهم كثير من هذه الطبقة ، وسموا كتبهم في ذلك جغرافية ، سمعت من يقوله بالغين المعجمة والمهملة ، ومعناه صورة الأرض ، وقد وقفت لهم منها على تصانيف عدة ، جهلت أكثر الأماكن التي ذكرت فيها ، وأبهم علينا أمرها ٠٠٠

وطبقة أخرى اسلاميون سلكوا قريبا من طريقة أولئك من ذكر البلاد والممالك ، وعينوا مسافة الطرق والمسالك ، وهم ( ابن خرداذبة ) ، و ( أحمد بن واضح ) ، و ( الجيهاني ) ، و ( ابن الفقيه ) ، و ( أبو زيد البلخي ) ، و ( أبو اسحق الاصطخري )، و ( ابن حوقل ) ، و ( أبو عبدالله الشاري ) ، و ( الحسن بن محمد المهلبي ) ، و ( ابن أبي عون الغيدادي ) ، و ( أبو عبيد البكري ) ، و له كتاب سماه ( المسالك والممالك ) ،

وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية ــ فطبقة أهل الأدب ، وهم أبو سـعيد الأصمعي ، ظفرت به راوية لابن دريد عن عبد الرحمن عن عمــه ، وأبو عبيد السـكوفي ،

والحسن بن أحمد الهمذاني وله كتباب جزيرة العبرب • وأبو الأشعث الكندى ، وله كتاب في جبال (تهامة) وأبو سعد السيراني، وبلغني أن له كتابا في جـزيرة العـرب، وأما محمـد الأسـود الغندجاني ، فله كتاب في مياه العرب ، وأبو زياد الكلابي ذكر في نوادره قدرا صالحا وقفت على أكثره ، ومحمد بن ادريس بن أبي حفصة وقفت له على كتاب سماء : ( مناهلَ العرب ) ، وهشام بن محمد الكلبي وقفت له على كتاب سماه: ( اشتقاق البلدان ) ، وأبو القاسم الزمخشري له كتاب لطيف في ذلك ، وأبو الحسن العمراني تلميذ الزمخشري وقفت له على كتاب شيخه ، وزاد علمه رأيه ، وأبو عبيد البكرى الأندلسي له كتاب ( معجم ما استعجم من أسماء البقاع ) لم أره بعد البحث والتطلب له ، وأبو بكر محمد ابن موسى الحازمي له كتاب ( ما اختلف واثتلف ) ، ثم وقفني صديقنا الحافظ الأمام أبو عبدالله محمد بن محمود النجار ، جـزاه الله خيرا على مختصر اختصره الحافظ أبو موسى محمد بن عمـر الأصفهاني ، من كتاب ألفه الامام أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن السكندري : فيما اختلف واثتلف من أسماء البقاع \_ فوجدته تألف رجل ضابط، فقد أنفذ في تحصيله عمرا ، وأحسن فيه عنا وأثرا ، ووجدت الحازمي رحمــه الله \_ قد اختلســـه وادعاه ، واستجهل الرواة فرواه ، ولقد كنت عند وقوفي على كتابه أرفع قدره من علمه ، وأرى أن مرماه يقصر عن سهمه ، الى أن كشيف الله خبيئته ، وتمحض المحض عن زبدته ، فأما أنا فكل

ما نقلته عن كتاب ( نصر ) قد نسبته اليه ، وأحلته عليه ، ولم أضع نصبه ، ولا أخملت ذكره وتعبه ، والله يشيه ويرحمه ، •

#### الحياة في المدن المعمورة

قسم ياقوت المؤلفين في الجغرافية قسمين ، فالقسم الأول: ينسب اليه تأليف الكتب التي تتحدث عن المدن المعمورة والبلاد المسكونة المشهورة ، ويمثل هذا القسم في رأيه الحكماء والفلاسفة، ويذكر منهم (أفلاطن) ، و (فيثاغورث) ، واذا كان ياقوت يقصد من ذكر (أفلاطن) الفيلسوف اليوناني العظيم (أفلاطون) ـ فقد تحدث هذا الفيلسوف عن المدينة الفاضلة ، وله في ذلك كتاب (الجمهورية) .

ومن آرائه فی هذا الکتاب أن الغرض من اجتماع الناس فی المدینة ــ هو أن یعملوا بأنفسهم علی الوصول الی السعادة والخیر ولکن کیف یصلون الی هذه الغایة ، ویحققون ذلك الغرض من اجتماعهم ؟ هنا نری أفلاطون یتبرع برسم الطریق لهم ، ولکنه طریق مملوء بالأشواك ، مفعم بألوان من الانحراف ؛ لأن أفلاطون عندما ربط بین مذهبه الخلقی ومذهبه فی السیاسة زعم أن طبقة الفلاحین والعمال وأصحاب الحرف المادیة ـ ینتمون الی القسوة الشهویة ؟ ولذلك أنزلهم منزلة أدنی من غیرهم ، من أهل المدینة الفاضلة ، غیر أنه یقال ان أفلاطون رجع فعدل عن هذا الرأی الخائر فی کتابه ( القوانین ) فیما بعد ، لا شك أن هؤلاء الفلاسفة الجاثر فی کتابه ( القوانین ) فیما بعد ، لا شك أن هؤلاء الفلاسفة

والحكماء بطبيعة تكوينهم الفكرى والفلسفى يعنون بالحديث عن مقومات وخصائص المدينة الفاضلة لأن الحديث عن المدن المعمورة يدعو دائما الى الحديث عن أهل هذه المدن ، وكيفية سياسة آمورهم في مدينتهم ، كي تستقيم حياتهم وينعموا بمجتمع الرفاهية ، الذي تتحقق لهم فيه أسباب الحياة السعيدة .

#### العلاقة بين الامكنة ( البيئة ) والانتاج الادبي

وأما الحديث عن البوادى والقفار ومنازل العرب فى الصحراء فينسبه الى القسم الثانى من المؤلفين ، وهو يمثل رجال الأدب وقد تبين من قبل أن هناك صلة وثيقة بين هذه المنازل والآثار الأدبية ، والانتاج الذى ينتجه الأديب ؟ لذلك كان من واجب الجغرافيين الأدباء أن يبذلوا كل طاقتهم الفنية فى وضع كتبهم ، التى تتحدث عن هذه المنازل ، وتلك البوادى والقفار حديثا واعيا ، يوضح معالمها على نمط دقيق .

كذلك أشار ياقوت من قبل الى أهمية علوم الجغرافية ، بالنسبة للأدباء ، لأنها توقفهم على الأماكن والآثار الباقية والمواطن المختلفة فهذه وتلك من أهم الدوافع التي تثير الشاعرية ، وتنشيء في النفوس الحاجة الملحة الى القول تعبيرا عن الأشجان وترويحا للنفوس ، التي ألح عليها الحنين الى تلك المنازل ؟ ذلك لأن حياة العرب في البادية تقوم على الحل والترحال ، والسفر والاقامة ، تبعا لمنابت الكلاً ، ومساقط الغيث ، وبسبب ذلك علقت نفوسهم تتبعا لمنابت الكلاً ، ومساقط الغيث ، وبسبب ذلك علقت نفوسهم

بالذكريات ، التي تثيرها فيهم هذه المنازل ، حينما يمرون بها أو يذكرونها ، ويطيل ياقوت الحديث عن الأدباء الذين ألفوا في الجغرافية ، ويبدى أسفه لأن كتاب أبي عبيد البكرى الأندلسي لم يقع في يده كذلك يثير كلام ياقوت في نفوسنا تلك الأمانة العلمية ، التي هي صفة علماء العرب والمسلمين جميعا ، وان خرج على ذلك القليل منهم ، ممن نبسه عليهم ، ولا يكادون يذكرون ، ويهنم بالاشارة الى كتب الذين سبقوه في التأليف الجغرافي ، ويبين مدى ما كان لبعض هذه المراجع من أثر في نفسه وما أفاده منها ، ويتجه باللوم العنيف الى الحازمي ، ويقسو عليه ؟ لأنه اختلس كتاب أبي نصر لنفسه ، وبذلك يضرب ياقوت المثل الرائع في الأمانة العلمة والصدق في النقل حين يقول : وما نقلته عنه \_ يقصد أستاذه أبا نصر \_ نسته الله وأحلته عله ،

ونلاحظ أن الأمانة العلمية ، والتماس المراجع القديمة للسلف من العلماء عنصران هامان يدخلان في منهج ياقوت العلمي، بيد أنه لم يقتصر على المصادر والمراجع الجغرافية وحدها ، فقد وجد أن هناك ينابيع أخرى لها أهميتها في موضوع كتابه ولذلك أخذ يطلبها استكمالا للبحث واتماما للفائدة ، يقول : « وهذه الكتب المدونة في هذا الباب التي نقلت منها ، ثم نقلت من دواوين العرب القدماء والمحدثين ، وتواريخ أهل الأدب والمحدثين ، ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب ، وما شاهدته في أسفارى ، وحصلته في تطوافي أضعاف ذلك ، والله الموفق ان شاء الله » .

#### ياقوت ينقد كتب الطبقتين:

يقول: ان كتب الطبقة الأولى من الحكماء والفلاسفة ترد فيها أسماء الأماكن مصحفة مغيرة ، بسبب تخليط النساخ ، وعدم دقتهم ، وأما كتب الطبقة الثانية وان كانت تتميز بأصولها المضبوطة ، فانها في الوقت نفسه تشوبها بعض العيوب ، التي منها عدم الترتيب وشدة الاختصار ، وأن مؤلفيها ركزوا على تصحيح الألفاظ ، وأهملوا ما عدا ذلك من أغراض هامة ، ويعبر عن ذلك بعباراته التي يقول فيها : « فأما الطبقة الأولى فأسماء الأماكن في كتبهم مصحفة مغيرة ، وفي حيز العدم مصيرة ، قد مسخها من نسخها ، وأما الطبقة الثانية فانها وان وجدت لها أصول مضبوطة ، وبخطوط العلماء منوطة مربوطة ، فانها غير مرتبة ، ولشفاء الغليل غير مسبة ، العلماء منوطة مربوطة ، فانها غير مرتبة ، ولشفاء الغليل غير مسبة ، الشدة الاختصار وعدم الضبط والانتشاب لأن قصدهم منها تصحيح الألفاظ لا الابانة عما عدا ذلك من الأغراض ، والبحث عما يعترض فيها من الأعراض ، والبحث عما يعترض فيها من الأعراض » •

وياقوت يمهد بهذا النقد الى المنهج الذى رسمه لكتابه ، فهو لا يرتضى كتب الطبقة الأولى ؟ لأنها المحرفت عن هدف هام يسعى اليه ، وهو الدقة فى ضبط أسماء الأماكن ، ولا يرتضى كتب الطبقة الثانية ؟ لأنها وان تميزت بأصولها المضبوطة \_ فانها أغفلت أسسا لها أهميتها فى نظره ، ومنها عدم الترتيب ، وشدة الاختصار والتركيز على تصحيح الألفاظ مع أهمال أغراض أخرى ، لها

قيمتها العلمية ، وفي ضوء هذا النقد نراه يحدد الأسس السليمة ، التي يقوم عليها منهجه في تأليف موسوعته الجغرافية فيما يلي :

الأسس السليمة التي ارتضاها لتأليف معجمه:

يبدأ ياقوت في وضع التخطيط الدقيق للأسس التي سيلتزمها في تأليف موسوعته ، وتتلخص في المباديء الآتية :

١ ـ ضبط ماشتته ، واشتبه فيه العلماء السابقون ، مع اضافة
ما أهملوه من أسماء البلدان .

٢ ــ ترتیب أسماء البلدان بحسب حروف المعجم ، لأن ذلك بساعد على التسيق في عرض أسيماء الأماكن وعلى الاحاطة والاستيماب .

٣ ــ العناية بضبط الأسماء على طريقة أهل اللغة المحققين ،
وذكر اشتقاقها ان كانت عربية ، ومعناها ان كانت أعجمة .

٤ - بيان الأقاليم التي تقع فيها هذه البلدان والأماكن وطالعهاء
والمستولى عليها من الكواكب ، وتلك ناحية فلكية اهتم بها ياقوت
وعنى بها كل العناية .

٥ ـ الاهتمام بذكر بناة البلدان وما يجاورها من بلدان أخرى مشهورة ، والمسافة التي بينها وبين ما يقاربها ، وما اختصت به هذه البلدان من الحصائص ، وما ذكر عنها من العجائب ، وبعض من

دفن فيها من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين ونبذ مما قيل فيها من الأشعار في الحنين الى الأوطان ، والشاهد على صحة ضبطه في اتقان .

١ بيان الزمن الذي فتحها فيه المسلمون ، وكيف تم هذا
الفتح ؟ هل تم صلحا أو عنوة ؟ والغاية من ذلك تقرير موقف هذا
البلد ، من حيث حكمه في الفيء والجزية .

## ٧ ــ بيان من ملكه في أيامنا من حكام وأمراء ٠

لقد أجهد ياقوت نفسه في تحديد هذا المخطط الدقيق للأساس الفلسفي ، الذي بني عليه معجمه ، وذلك بعد الاطلاع على عدد كبير من المراجع الجغرافية للسلف من علماء هذا الميدان ، وجدير بنا أن نقف أمام مخططه وقفة قصيرة ، لنلقى عليه أضواء توضحه ، وتكشف عن عناصره ، فياقوت يأخذ على السابقين تساهلهم في ضبط أسماء الأماكن فقد اشتبه عليهم الضبط الدقيق في بعضها، وشتتوا بعضها الآخر ، كما أهملوا أسماء بعض البلدان ، فخلت منها كتبهم ولم تظفر هذه الأماكن بشيء من التعريف بها ، وكأن ياقوتا يريد أن يقول ان علماء السابقين سامحهم الله لم يصبروا طويلا على البحث واستعمال الدقة في تناول أسماء الأماكن وترتيبها وضبطها ضبطا صحيحا ، ولكي يجد الباحث المطلع سهولة في البحث والاطلاع على معجمه \_ وأي أن يرتب ما يرد فيه من أسماء الأماكن والبقاع وغيرها على حسب حروف المعجم ، وقد اهتم علماء الأماكن والبقاع وغيرها على حسب حروف المعجم ، وقد اهتم علماء

المسلمين بصفة عامة بهذا الأسلوب في ترتيب وعرض الحقائق منذ أيام ( الخليل بن أحمد ) ، ولياقوت عنايته الخاصة بضبط أسماء الأماكن ، فهو يجرى في ذلك على طريقة المحققين من أهل اللغة مؤيدا ما يقوله بالشاهد على صحة الضبط ، ولعل هذه الناحية اللغوية هي أبرز ما يتميز به معجم البلدان لياقوت ، بالنسبة لغيره من المعاجم الجغرافية ، ويتحرى في الضبط بأن يذكر اشتقاق الاسم ان كان عربيا ، أما اذا كان أعجميا فانه يكتفي بذكر المعني ، ويسترسل ياقوت في رسم منهجه بالتعرض الى شيء من الجغرافية السياسية والطبيعية والفلكية ، فيهتم بتعيين الاقليم الذي يقع فيه المكان أو البلد ، مع بيان طالعه الفلكي واسم الكوكب المسيطر عليه ، ثم تتناول عنايته الحديث عن المباني المشهورة في البلد ومن بناها ، ويمتد حديثه الى ما يجاورها من بلدان أخرى والمسافات التي بين بعضها وبعض ، ويتعمق في الحديث عن الخصائص المميزة لكل بلد ، وما اشتهرت به من عجائب ، وتناقله المحدثون والرواة عنها من غرائب ، كذلك يبدى اهتمامه بذكر بعض الذين دفنوا فيها من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين وطرف من سيرهم العطرة ، ولا ينسى أن يتحف القارىء بنبذ ومختارات من الأشعار الرقيقة ، التي رويت في الحنين الى الأوطان ، ويتصل بحديثه عن البلدان أن يستكمل كل ما يرتبط بها من النواحي التاريخية ، فيعرض لبيان التاريخ الزمني ، الذي تم فيه فتحها على أيدى المسلمين ، وكيف تم هذا الفتح ؟ هل تم صلحا ؟ أو تم عنوة ؟ اذ لكل من الموقفين

حكم فى الشريعة الغراء من فىء أو جزية ، مما يكشف عن حقيقة هامة ، أشرنا اليها من قبل ، وهى أن الدافع الدينى كان من أهم عوامل اشتغال المسلمين بعلوم الجغرافية وغيرها والتأليف فيها ، وأن المسلمين قد استخدموا العلم فى تحقيق أغراض عملية يقوم عليها نظام معجتمعهم ، فالعلم عندهم كان للمجتمع حقا ، كان لحدمة الأغراض الدينية والديبوية معا .

ثم يتحدث ياقوت عمن ملك كل بلد من هذه البلدان من حكام وأمراء ٠

ونستطيع في ضوء هذا العرض أن نتين ثقافة ياقوت ، التي تتألف من ألوان مختلفة من جغرافية وصفية وطبيعية وفلكية ، ومن سير وتاريخ وقصص ، ومن شريعة وفقه وأدب ، ورواية أشعار ، كل هذه الألوان حشدها ياقوت في معجمه ، ولذلك استحق هذا المعجم أن يكون موسوعة فريدة في بابها .

مبدأ تربوی حدیث یوحی الیه منهج یاقوت فی معجمه الجغرافی:

أشرت من قبل الى مفهوم التخصص فى العلم عند العرب لسلمين ، وهو وان ابتعد حينا عن مفهوم المحدثين فى عصرنا \_ الا أن التيارات الحديثة فى العلوم أخذت تقترب بمفهوم العرب عن التخصص بما هو واضح الآن لدى أكثر علماء هذا العصر ، ونحن نعرف أن العالم عند العرب كان يغلب عليه الطب مثلا ، ولكنه الى جانب ذلك يبرز فى الفلسفة ، وتبدو عقريت فيها واضحة كابن سينا ، والرازى يشتهر بالطب أيضا ، ولكنه فى الوقت نفسه يعرف بالنبوغ فى الكيميا ، وقد كان هذا مما يتفق مع مناهج العرب السلمين ، واتجاهاتهم الصحيحة فى تحصيل العلوم ، فالحدود والفواصل بين العلوم كانت حدودا وهمية فى نظرهم ، اذ كانوا يؤمنون بوحدة المعرفة ، وهذا مما يتجه اليه التقدم العلمى الحديث لأن العلوم يخدم بعضها بعضا .

وفى ضوء هذا الاتجاه فى فهم الصلات بين العلوم يقرر ياقوت مبدأ تربويا حديثا ، يعرف اليوم فى التربية الحديثة بمبدأ ترابط المواد ، فهو فى معجمه يجعل اسم المكان محورا ، ثم يقيم حوله دراسات لغوية وفلكية وجغرافية وأدبية وتاريخية ودينية ، ولم يهتد ياقوت الى ذلك اعتباطا ، وانما فعله تطبيقا لاتجاهات علمية سائدة فى الثقافة العربية الاسلامية .

## رأيه في بعض الخرافات التي ذكرها في معجمه:

لا ينسى ياقوت \_ وهو العالم المحقق \_ أن ينبه على أنه أحيانا قد يذكر أشياء ، تنفر منها العقول السليمة ، وهو يذكرها مرتابا فيها وأنه أحيانا أخرى قد يقع فى خطأ غير مقصود ، وتلك ولاشك بعض خلال علمائنا الصادقين المتمسكين بأهمية الأمانة العلمية فى

البحث ، يقول غفر الله له : « لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها العقول، وتنفر منها طباع من له محصول ، لبعدها عن العادات المألوفة ، وتنافرها عن المساهدات المعسروفة ، وان كان لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحيل المخلوق ، وأنا مرتاب بها نافر عنها ، متبرىء الى قائلها من صحتها ، لأنني كتبتها حراصا على احراز الفوائد ، وطلبا لتحصيل القلائد والفرائد ، فإن كانت حقا فقهد أخذت بنصب المصيب ، وإن كانت باطلا فلها في الحق شرك ونصيب ؟ لأنني نقلتها كما وجدتها ، فأنا صادق في ايرادها ، كما أوردتها ، ولتعرف ما قبل في ذلك حقا كان (أو) باطلا ، فان قائلا لو قال: سمعت فلانا يكذب \_ لأحبيت أن تعرف كيفية كذبه ، وهؤلاء أئمة الحفاظ الذين هم القدوة في كل زمن ، وعليهم الاعتماد في فرض الشرائع والسنن \_ لم يشترط أكثرهم في مسنده ، وهي أحاديث الرسول التي تبني عليها الأحكام ، ويفرق بها بين الحلال والحرام \_ ايراد الصحيح دون السقيم ، ونفى المعوج ، واثبات المستقيم ، لم يخرجهم ذلك عن أن يعدوا من أهل الصدق ، أو يتزحزحوا عن مراتب الأئمة ، والحق أنهم أوردوا ما سمعوه كما وعوه ، وانما يسمى كذابا من وضع حديثا ، أو حدث عمن لم يسمع منه ، أو روی عمن لم یرو عنه ، قأما أن یروی ما سمع كما سمع \_ قهو من الصادقين ، والعهدة على من رواه عنــه ؟ الا أن يكونَ من أهــل الاجتهاد ـ فله أن يرويه ، ثم يزيفه ، ولولا ذلك لبطل كثير من الأحاديث ، وعلينا الاقتداء بهم والتمسك بحبلهم ، •

نرى ياقوتا وهو يحدثنا عن تلك الأشياء التى تأباها العقول ، لأنها من قبيل الأوهام والخسرافات \_ يؤكد لنا أنه يذكرها وهو مرتاب فى صحتها ، وما حمله على هذا الالأنه يعتقد أنها قد لا تخلو من فائدة ، ويحاول أن يهيى وأذهاننا ، لكى نؤمن بأنه صادق فيما رواه ؟ لأنه نقله بحسب ما سمعه ، ويؤكد ياقوت مرة أخرى أن ما يرويه عن غيره كما سمعه \_ لا يمكن أن يوصف فيه بالكذب ، لأن مسئولية الكذب فيما رواه لا تقع عليه ، وانما تقع على صاحب الحبر أو الرواية ،

ويحتج لرأيه بأن رواة حديث الرسول ـ صلوات الله عليه ـ وهـ و في المنزلة الشانية بعد القـرآن الكريم في تقـرير الأحكام الشرعية وشرحها وتوضيحها ـ يروون ما يروونه من كلام الرسول من غير تمييز بين السقيم والصحيح منه ، ثم لم يقل أحد فيهم انهم غير صادقين ، لأن العهدة في الصـدق والكذب على المصدر المنقول عنه ، الا اذا كانوا من أهـل الاجتهاد ـ فان من واجبهم أن يزيفوا الأحاديث ، التي تتوافر لديهم الأدلة لتزييفها من عقل ونقل ، ويحسب ياقوت نفسـه من الصنف الأول ، وهم الرواة من غير أهـل الاجتهاد ، وفي رأينا أن ياقوتا ضعيف الحجة فيما احتج به لنفسه ، اذ أن ما قاله لا يبرئه من تهمة اهمال التحقيق فيما رواه ، وهو الذي يقرر أنه ألف كتابه لتصحيح أخطاء السابقين،

ومؤاخذتهم على تقصيرهم فى التحقيق العلمى ، وكان جديرا به \_ وهو يأخذ نفسه بهذا الأسلوب العلمى فى البحث \_ ألا يتعرض الى رواية ما يرتاب فى صحته ، وما يعد من قبيل الخرافات والأوهام ، التى لا تثبت أمام الحقائق ، وبخاصة والفائدة المترتبة عليها مشكوك فيها وفى قيمتها .

## ادعاءات لياقوت:

وفضلا عن ذلك فان ياقوتا لم يسلم من نقد آخر ، فقد حاول أن يرفع من شأن كتابه ، بادعائه أنه فريد في بابه ، وأنه لا يستطيع أحد أن يؤلف مثله \_ الا اذا كان مؤيدا بالتوفيق ، وتحمل في سيل تأليفه ألوانا من المشقات ، فسافر من أجل جمع فرائده ، فأبعد في السفر ، وتفرغ لذلك وقتا طويلا ، بدأه بأيام الشباب ، وساعده العمر على امتداده وكفايته ، وكان حريصا أشد الحرص على العمل الدائب المتصل ، وياقوت حقا بذل في تأليف معجمه طاقات متعددة ، وأنفق وقتا طويلا في انجازه وجمع مادته ،

غير أن ما ادعاء لا يتفق مع تواضع العلماء من أمثاله ، وكتابه غنى عن كل هذه الادعاءات ، اذ المجهود الذي بذل فيه واضح للباحث المنصف ، وهو شاهد على فضله وسبقه ، وتقدمه في علوم الجغرافية ، وكان من الحير له أبغرافية ، وكان من الحير له أن يبرىء نفسه من الادعاء والفخر والاعتداد بمجهوده •

## رأيه في اختصار الكتب:

و يحذر ياقوت كل من يحاول اختصار كتابه ، ويذكر أن بعض الطلاب قد التمسوا منه ذلك ، ولكنه أبى أن يستجيب الى طلبهم ، ثم وجه رجاء الى كل مطلع على كتابه بألا يحاول اختصاره، ويعلل لذلك : « بأن الاختصار مضيع لكثير من فوائده ، ومبدد لما جمعه ، ومفسد لما أنفقه من تعب ، ومعطل لما حواه من فرائد » ، ويحاول باقوت أن يلقى أضواء أخرى لتوضيح رأيه فيقول :

« فرب راغب عن كلمة غيره متهالك عليها ، وزاهد فى نكتة غيره مشغوف بها ـ ينضى الركاب اليها ، فان أحببتنى بررتنى جعلك الله من الأبرار » •

ويستمر في تحذيره موضحا ضرر اختصار كتابه ، فيشبه من يحاول القيام بهذا العمل بمن يقدم على خلق سوى رائع ، فيفسد جماله ، بتقطيع أوصاله ، ثم يروى عن الجاحظ: « أنه صنف كتابا ، وبوبه أبوابا ، فأخذه بعض أهل عصره ، فحذف منه أشياء ، وجعله أشلاء ، فأحضره وقال له : يا هذا ان المصنف كالمصور ، واني قد صورت في تصنيفي صورة ، كان لها عينان فعورتهما ، واني قد صورت في تصنيفي صورة ، كان لها عينان فعورتهما ، أعمى الله عينيك ، وكانت لها أذنان ، فصلمتهما ، صلم الله أذنيك ، فاعتذر اليه الرجل بجهله هذا المقدار ، وتاب الى الله عن المعاودة الى مثله ، .

ولكن ياقوتا على الرغم من شدة تحــذيره واهتمــامه ببيان

الضرر المترتب على اختصار معجمه الجغرافى ، واستشهاده بكلام الجاحظ فقد نسب اليه أنه وضع بنفسه مختصرا لهذا المعجم فى كتاب آخر له ، وان كان ذلك لم تثبت بصفة قاطعة فى المراجع الموثوق مها •

## موقف علماء العرب والمسلمين من المختصرات:

ويبدى علماء العرب والمسلمين بعد الجاحظ وياقوت عناية كبرى بالتنبيه على عدم اختصار الكتب، ومنهم ابن خلدون، فهو يرى أن الاختصار من العوامل التى تقف عقبة فى سبيل التعليم، ويبين أن المتأخرين قد أولعوا بهذه الطريقة، ويذكر منهم ( ابن الحاجب ) فى الفقه وأصول الفقه، و ( ابن مالك ) فى النحو، ويقول: ان فى هذه الطريقة افسادا للتعليم واخلالا بالتحصيل، وتضييعا لوقت المتعلم فى تتبع ألفاظ الاختصار العويصة فى الفهم، واستخراج المسائل من بينها، وهذا مما يقف فى سبيل الملكة الحاصلة من التعليم، والذى حمل المتأخرين على هذا أنهم قصدوا بالمختصرات تسهيل الحفظ على المتعلمين، فأركبوهم مركبا صعبا، بالمختصرات تسهيل الحفظ على المتعلمين، واذا كان رجال التربية بيحول بينهم وبين تحصيل الملكات النافعة، واذا كان رجال التربية الحديثة فى عصرنا يثورون فى عنف على هذه المختصرات فقل سبقهم الى هذه الثورة الجاحظ وياقوت وابن خلدون؛ لأنها ترهق فى ذهنه الالمدة بسيرة، ومن أجل ذلك حاربها القدماء والمحدثون، فى ذهنه الالمدة بسيرة، ومن أجل ذلك حاربها القدماء والمحدثون،

## طريقة ياقوت في تبويب معجمه وعرض مادته :

بعد أن انتهى ياقوت من مقدمته بدأ معجمه بمدخل له يتألف من خمسة أبواب ، تتناول موضوعات في الجغرافية الطبيعية وبعض المصطلحات وأخبار بعض البلدان ، التي ترتبط بمادته العلمية ،

وينبغى انصافا لعالمنا الكبير... أن ننوه عن فضله في هذا المدخل ، الذي جمع فيه بين الجغرافية الطبيعية والوصفية ، والكشف عن معاني المصطلحات العلمية ، التي يحتاج اليها الدارس، للاستعانة بها على فهم مادة الكتاب ، و نترك الآن الحديث لياقوت ؟ لكي يشرح لنا طريقته ، فيقول :

ثم قدمت أمام الغرض من هذا الكتاب خمسة أبواب ، بها بسمو فضله ، ويغزر وبله ، وهي :

الباب الأول: في ذكر صورة الأرض ، وحكاية ما قاله المتقدمون في هيئتها ، وما روينا عن المتأخرين في صورتها .

الباب الثاني : في وصف اختلافهم في الاصطلاح وكيفيتـــه واشتقاقه ودلائل القبلة في كل ناحية .

الباب الثالث: فى ذكر ألفاظ يكثر تكرار ذكرها فيه، ويحتاج الى معرفتها ، كالبريد ، والفرسخ ، والميل ، والكورة ، وغير ذلك .

الباب الرابع: في بيان حكم الأرضين والبــــلاد المتفتحة في الاسلام ، وحكم قسمة ألفيء والحراج ، فيما فتح صلحا أو عنوة .

الباب الخامس: في جمل من أخبار البلدان ، التي لا يختص ذكرها بموضع دون موضع ، لتكمل فوائد الكتاب ، ويستغنى به عن غيره في هذا الكتاب .

ونلمح فى هذه الأبواب ، وفيما سيحدثنا عنه ياقوت فيما بعد من تخطيط لكتابه ـ أنه يرسم له أساسا فلسفيا دقيقا للطريقة التى سيجرى عليها فى تبويبه وتنسيق مادته ، اذ لا شك فى أن تقسيم الكتاب الى أبواب وفصول ووضع الأسس التى سيسلكها المؤلف فى عرض مادته العلمية ـ مما يسر للقارى الاطلاع الواعى ، ويساعده على الافادة من غير تضييع للوقت .

وهذا مما يذكر بالفخر والاعجاب لعلمائنا السابقين ، فقد اهتدوا بتفكيرهم العلمى الصحيح الى هذه الأسس ، التى لا تخرج كثيرا عما يتبع فى تأليف الكتب الحديثة ، من حيث العرض والتبويب والدراسة ، على بعد ما بيننا وبينهم فى حساب الزمن ، وبالرغم مما طرأ على تأليف الكتاب العربى فى عصرنا من تطوير كبير .

ويقسم ياقوت معجمه ثمانية وعشرين كتابا بعدد حروف المعجم ، ويقسم كل كتاب ثمانية وعشرين بابا ، ملتزما ترتيب كل كلمة فيها على أول الحرف وثانيه وثالثه ورابعه ، والى أى غاية بلغ،

فيقدم ما يعجب تقديمه بعصب ترتيب الحروف الأبجدية ، بأن تكون الألف قبل الباء ، والباء قبل التاء ، وهكذا ، وذلك في غير نظر الى أصول الكلمة وزوائدها ، وحجة ياقوت في هذا المسلك أن جميع ما يرد من أسماء في كتابه انما هي أعلام المسميات مفردة ، وأكثرها أعجمية ومرتجلة ، وما يجيء من أمثال هذه الأسماء لا داعي للاشتقاق فيها ، ثم يقول :

والغرض من هذا التبويب تسسهيل طريق الافادة في غير مشقة ، والله المعين على ما اعتمدنا ، والمرشد الى سلوك ما قصدنا ، من غير حول منا ولا قوة الا بالله ، وسميته ( معجم البلدان ) اسم مطابق لمعناه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وكان الشروع في هذا التبيض في ليلة احدى وعشرين من محرم سنة خمس وعشرين وستمائة ، نسأل الله المعونة على اتمامه بمنه وكرمه ،

ونلاحظ على مقدمة (ياقوت) أن قدماء المؤلفين في تراثنا المجيد يختلفون عن مؤلفي العصر الحاضر من حيث الاعتماد على المقدمات المطولة في التخطيط لكتبهم العلمية والعناية برسم صورة دقيقة لتقسيمها وتبويبها ، وطلب المعونة من الله تعالى لكي يستمروا في بحثهم ، حتى تخسر حكتبهم في الصورة التي ترضى نهمهم العلمي ، فهذه الدقة ، وتلك الثقة بالله والاعتماد عليه \_ كانت تفتح أمام علمائنا السابقين أبواب العلم ، وقد كان ابن سينا حينما يصعب عليه فهم مسألة دقيقة من مسائل العلم والفلسفة يلجأ الى الله تعالى ، عليه فهم مسألة دقيقة من مسائل العلم والفلسفة يلجأ الى الله تعالى ،

ويصلى له مخلصاً ، وما يكاد يفرغ من صلاته حتى يتضح له ما أبهم عليه ، وتتفتح له الأبواب المغلقة الى فهم العويص من المسائل العلمية والفلسفية •

ولا يسعنا وبحن نعرض للأسس التي اتبعها ياقوت في تأليف هذه الموسوعة الضخمة ـ الا أن نعترف بالجهد العظيم الذي بذله ولا شك أن عملا كالذي قام به ياقوت يعد معجزة علمية ، اذا راعينا ظروف النشر والتأليف في عصره وامكانات التدوين ، فقد اعتمد ياقوت بعد جمع مادته وترتيبها هذا الترتيب الدقيق على أسلوب النسخ في الأخراج ؛ اذ لم تكن الطباعة الحديثة معروفة أسلوب النسخ في الأخراج ؛ اذ لم تكن الطباعة الحديثة معروفة أنذاك ، واذا فكم من الوقت ؟! وكم من الجهد ؟! أنفق هذا المؤلف الكبير ؛ لكي يؤلف معجمه ويخرجه ،

ولم يكن معجم البلدان هو المعجم الوحيد الذي ألفه ، فان له معجما آخر يكبره في حجمه ومادته ، وقد يقول قائل : ان العمل الذي قام به ياقوت يغلب عليه طابع الجمع والنقل والرواية ، وما أيسر هذا اذا قيس بمؤلفات عصرنا الكبيرة ، ومع افتراض صححة ذلك \_ فان هذا القول لا يضعف أبدا من قوة هذا البناء الشامخ ، الذي أقام صرحه ياقوت في عالم الجغرافية في عصره ،

ولكى تتم لنا الصورة عن معجم البلدان ، وتظهر أمامنا واضحة الملامح ، معبرة عن الجهد العلمي لرائد كبير من علماء العرب المسلمين ، أخصب حقول الجغرافية العربية الاسلامية ، لا بد أن نقدم للقارىء مقتبسات من أبواب مدخله ، ونماذج من مواد معجمه ؛ ليكون فيها بعض الغناء لراغبى الاطلاع على مصادر التراث العربى الاسلامى ، والتعريف بعجانب من جوانبه ، ثم لاستكمال البحث وتكامل صورته .

## ١ \_ الباب الأول

## فى صفة الأرض وما فيها من الجبال والأنهار وغيرها

نجد ياقوتا في هذا الباب \_ وهو العالم المسلم \_ يعتمد في تصوير معلوماته الجغرافية عن الأرض على القرآن الكريم ، ثم على ما يرويه عن السلف من علماء المسلمين في الجغرافية ، فيقول :

«قال الله عز وجل: «ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا »، وقال عز وجل: «الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء »، وقال سبحانه: «والله جعل لكم الأرض بساطا »، قال المفسرون: البساط والمهاد: القرار والتمكن منها والتصرف فيها ، واختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها ، فذكر بعضهم أنها مبسوطة التسطيح في أربع جهات في المشرق والمغسرب والجنوب والشمال ، ومنهم من زعم أنها كهيئة (الترس) ، ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل ، وزعم بعضهم أنها كهيئة السماء مركبة على أطرافها،

وقال بعضهم : هي مستطيلة كالأسطوانة الحجرية أو العمود .

وقال قوم: الأرض تهوى الى ما لا نهاية له ، والسماء ترتفع الى ما لا نهاية له ، وقال قوم: يرى من دوران الكواكب \_ انما هو دور الأرض ، لا دور الفلك ، وقال آخــرون: « ان بعض الأرض يمسك بعضا » •

ثم يقول ياقوت: وأصلح ما رأيت في ذلك وأسده في رأيي ما حكاه محمد بن أحمد الحوارزمي: قال: الأرض في وسلط السماء ، والوسط هو السفل بالحققة ، والأرض مدورة بالكلية مضرسة بالكلية ، من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ، ولا يخرجها ذلك عن الكروية اذا وقع الحس منها على الجملة ؛ لأن مقادير الجبال وان شمخت صغيرة بالقياس الى كل الأرض ٠٠٠ ولولا هذا التضريس لأحاط بها الماء من جميع الجوانب وغمرها ، حتى لم يكن يظهر منها شيء ٠٠٠ والأرض كرة يحيط بها الهواء من جميع الجهات ،

ويؤخذ من كلام ياقوت أن رأى الخوارزمى فى هيئة الأرض وشكلها أصلح الآراء وأصوبها وأسدها ، فهو يؤيده ويؤمن به ، وهذا الرأى فى الحقيقة يمثل الاتجاه العام، الذى غلب على جغرافيى العرب فى العصور الوسطى ، وبه خالفوا جميع الآراء القديمة وفى مقدمتها رأى بطليموس الذى كان سائدا قبل اشتغال العرب بالجغرافية ،

ثم يعسرض ياقوت لرأى (أبى الريحان البيرونى) ، فيقول نقلا عنه: « وسط معدل النهار يقطع الأرض بنصفين على دائرة ، تسمى خط الاستواء ، فيكون أحد نصفيها شماليا والآخر جنوبيا ، فاذا توهمت دائرة عظيمة على الأرض مارة على قطب خط الاستواء، قسمت كل واحدة من نصفى الأرض بنصفين ، فانقسم جملتها أرباعا جنوبان وشماليان » •

وواضع من كلام البيروني أنه يؤيد القول بكروية الأرض ، ويوضع ذلك بأن خط الاستواء يقسمها نصفين ، ثم يشير الى أربعة مناطق على سطح الأرض ، وهذا الرأى وغيره من آداء العسرب الجغرافية ، مما يساير الى اليوم أحدث الآراء في هذا الميدان .

ومن الراجع أن الجغرافيين المسلمين كانوا متأثرين في آدائهم بثقافتهم القرآنية ، وبما وعوه وفهموا مدلوله من نصوص الكتاب الكريم ، ثم يقول ياقوت : « واختلفوا في كيفية عدد الأرضين ، قال الله عز وجل : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ، فاحتمل أن يكون في العدد والأطباق ، وروى في بعض الأخار أن بعضها فوق بعض ، وغلظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام ، وقد عد بعضهم لكل أرض أهلا على صفة وهيئة عجية ، عام ، وقد عد بعضهم لكل أرض أهلا على صفة وهيئة عجية ، وسمى كل أرض باسم خاص ، وعن عطاء بن يسار في قول الله عز وجل : « الله الذي خلق وعن عطاء بن يسار في قول الله عز وجل : « الله الذي خلق مسبع سسموات ومن الأرض مثلهن ، • قال في كل أرض آدم مسبع سسموات ومن الأرض مثلهن ، • قال في كل أرض آدم مسبع ، والله أعلم ، والوح كنوحكم ، وابراهيم كابراهيمكم ، والله أعلم ، •

## الثقافة الاسلامية وعلوم الفضاء

واضع من كلام عطاء بن يسار ، كما رواه ياقوت \_ أن هناك أرضا غير أرضنا وعوالم غير عالمنا ، وفي كل منها حياة كالحياة التي نحياها فوق كوكبنا الأرضى ، وقد استمد عطاء بن يسار رأيه من الآية الشريفة ، التي سبقت الاشارة اليها ، وهي تؤيد وجود أراض أخرى آهلة بالمخلوقات غير مسكونتنا ، التي نسعد بالحياة فوقها ، وقد خلقها الله تعالى ، ولا تستبعد الحياة الدائبة النشيطة قوق تلك الأراضي أو العوالم أو الكواكب ، وأيد جغرافيو العرب والمسلمين هذه الآراء في عصور قديمة سلفت ، قبل عصر النهضة الأوربية الحديثة ، وقبل أن يفكر اليوم الروس والأمريكان في علوم الفضاء، ويعملوا على كشف لغز الحياة في هذا الفضاء ، الذي تزدحم فيه الكواكب والنجوم والشموس والأقماز ازدحاما ، يدعو الى التأمل الواعي العميق والتفكير الذكي الدقيق ،

ومن العجيب أن علماء الروس بصفة خاصة يؤمنون بما سبقهم اليه العرب في هذا المجال ، فهم يعتقدون أن الحياة ليست مقصورة على الأرض وانما الحياة على الأرجح موجودة أيضا على صورة من الصور في بعض الوكاكب ، التي تسبح في هذا الفضاء ، ولا شك أن العلم الحديث اليوم يسير بخطوات فسيحة وسريعة جبارة ، نحو تحقيق الآراء التي اعترف بها العلم العربي من قبل ، وأيدها علماء المسلمين ، مستشهدين على صحة ما ذهبوا اليه بما أشار اليه القرآن

الكريم ، وهذا مما يؤكد أن التراث الحضارى العربى غنى بالحقائق والنظريات العلمية ، التى يمكن أن تزود العلم الحديث بما يوسع آفاقه ، ويزيد في اخصابه ، والدليل على ذلك أن كل حقيقة جديدة يكشفها علماء عصرنا \_ ما تلبث أن تظهر لها جذور عميقة في مراجع التراث العربى الاسلامى ، ويؤيدنا فيما نذهب اليه بعض آى الذكر الحكيم ، ففيها الدلائل البينات ، والشواهد الواضحات ،

يقول الله جل شأنه :

« قال ربِّي يَعْلَمُ التَّوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ ٱلْأَرْضِ » .

« سورة الأنبياء »

ويقول تعالى:

« وَلِلْهِ بَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّةٍ » • ( سورة النحل ) •

ويقول تعالى :

« إِن كُلُّ مَن فِي الشَّمَّوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا » .

وبقول أعز أنقائلين

« وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَا وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُون » . ( سورة الروم ) •

فهذه الآیات ناطقة بالحق شاهدة علی آن هناك عوالم آخری ، تعج بمخلوقات ، لا تحصی عددا ، تسبیح لله بدیع السهوات والارض ، وتنطق بوحدانیته وتعترف بربوبیته ، وبالرغم من هذه الآیات البینیة الواضحة ـ فان قوما كانوا وما یزالون یتشککون ، وینظرون الی تراثنا نظرة استخفاف ، باعتباره تراثا قدیما فی جملته ، وأن التعریف به واحیاءه ضرب من الوهم وتضییع الوقت ، والیوم ینکشف الستار عن الحقائق ، ویبدو لکل ذی بصیرة واعیة ، وعقل راجح ـ أن التعریف بهذا التراث فی میادینه العلمیة المختلفة ـ راجح ـ أن التعریف بهذا التراث فی میادینه العلمیة المختلفة ـ العربیة الاسلامیة الجدیدة ، التی هی المنطلق الوحید لحیاة عزیزة العربیة الاسلامیة الجدیدة ، التی هی المنطلق الوحید لحیاة عزیزة کریمة فی أرض وطننا العربی ،

# ٢ ــ الباب الثانى فى ذكر الأقاليم السبعة واشتقافها والاختلاف فى كيفيتها

يقول ياقوت: نبدأ أولا فنورد عنها قولا مجملا ، يكون عمادا وبيانا ، لما نأتى به بعد ، وهو أشد ما سمعت في منساه ، وألخصه:

واختلف قوم فى هذه الأقاليم السبعة ، أفى شمال الأرض وجنوبها أم فى الشمال دون الجنوب ؟ فذهب (هرمس) الى أن فى الجنوب سبعة أقاليم كما فى الشمال ، قالوا : وهذا قول لا يعول عليه لعدم البرهان، وذهب الأكثرون الى أن الأقاليم السبعة فى الشمال دون الجنوب لكثرة العمارة فى الشمال وقلتها فى الجنوب ، وأما اشتقاق الأقاليم فذهبوا الى أنها كلمة عربية واحدها اقليم وجمعها أقاليم ، مثل اخريط وأخاريط وهو نبت ، فكأنه انما سمى اقليما ؟ لأنه مقلوم من الأرض ، التى تتاخمه ، أى مقطوع ، والقلم فى أصل اللغة : القطع ، ومنه قلمت ظفرى ، وبه سمى القلم ؟ لأنه مقلوم ، أى مقطوع مرة بعد مرة ، وقال ( محمد بن أحمد أبو الريحان البيوتى ) : الاقليم على ما ذكر أبو الفضيل الهروى فى المدخل البيروتى ) : الاقليم على ما ذكر أبو الفضيل الهروى فى المدخل الساحبى : هو الميل ، فكأنهم يريدون بها المساكن الماثلة عن معدل النهار ، من ينتقل الى الحديث عن مواضع الأقاليم السبعة وما لكل واحد من البروج الاثنى عشر من البلدان ، فيقول : فأما الحمل فله

بابل وقارس وأذربيجان وفلسطين ، والثور له الماهان وهمذان والأكراد الجبليون ومدين وجزيرة قبرس والاسكندرية والقسطنطينية وعمان والرى وفرغانة ، والجوزاء له جرجان وجيلان وأرمينية ومصر وبرقة وغيرها .

ويبدو أن فكرة الأقاليم السبعة بدأت أولا في التفكير البابلي ، ويتضح من الأقوال السابقة أن القدماء كانت تعوزهم الرحلات الكشفية الدقيقة ، والامكانات التي تساعدهم على التوغل في مختلف الأنحاء ، للموقوف على ما يتكون منه سطح الكرة الأرضية من يابس وماء ، والمعلومات التي وصلوا اليها عن تقسيم الأرض الى أقاليم سبعة وعن مواضع هذه الأقاليم \_ تدل على أنهم كانوا يجتهدون بقدر ما لديهم من وسائل ، غير أن معلوماتهم عن الأقاليم السبعة وان لم تكن دقيقة \_ الا أنها تعطينا فكرة عن محاولات ، كان لها أثر عظيم في تقدم الكشوف الجغرافة فيما بعد !

وفى (الباب الثالث) لا يفوت ياقوتا أن يحدثنا عن بعض الألفاظ الاصطلاحية ، التى يكثر تكرارها فى معجمه ، فيعطينا عن مفهومها فكرة واضحة ، تساعدنا على فهم آرائه ، ويذكر منها (البريد) ، ويقول فى تفسيره : « فأما البريد ففيه خلاف ، وذهب قوم الى أنه بالبادية اثنى عشر ميلا ، وبالشام وخراسان ستة أميال، وقال أبو منصور : البريد : الرسول وابراده ارساله ، وقال بعض العرب : الحمى بريد الموت، أى أنها رسول الموت تنذر به ، والسفر

الذى يجور فيه قصر الصلاة أربعة برد ، أى ثمانية وأربعين ميلا بالأميال الهاشمية ، التى فى طريق مكة ، وقيل لدابة البريد بريد ، لسيرها بالبريد ، قال الشاعر :

وانى أنض العيس حتى كأننى عليها بأجواز الفلاة بريد

وقال ابن الأعرابي: كل ما بين المنزلتين بريد ، ويقول في الفرسخ : وأما الفرسخ فقد اختلف فيه آيضا ، فقال فوم : هو فارسي معرب ، وأصله ( فرسنك ) ، وقال اللغويون : الفرسخ عربي محض ، يقال انتظرتك فرسخا من النهار أي طويلا ، وقال الأزهري : أرى أن الفرسخ أخذ من هذا ، ويقول في الميل : وأما الميل فقال بطليموس في المجسطي : الميل ثلاثة آلاف ذراع بذراع الملك ، والذراع ثلاثة أشسبار ، والشبر سستة وثلاثون اصبعام

وذكر في الباب الرابع (الفيء والغنيمة) ، فيقول : وأما الفيء والغنيمة فان أصل الفيء في اللغة الرجوع ، ومنه الفيء وهي عقيب الظل الذي للشميحرة وغيرها بالغمداة ، والفيء بالعشي كما قال حميد بن ثوو :

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفى من برد العشى تذوق وقال أبو عبيدة: كل ما كانت الشمس عليه وزالت عنه فهو فى وظل ، ومنه قوله تعالى فى وظل ، ومنه قوله تعالى فى قتال أهل البغى : حتى تفى الى أمر الله الآية ، أى ترجع ،

وسمى هذا المال فيتًا ، لأنه رجع الى المسلمين من أملاك الكفار ، وأما الغنيمة فهى ما غنم من أموال المشركين من الأراضى كأرض خيبر ، فان النبى صلى الله عليه وسلم قسمها بين أصحابه بعد افراز الخمس ، وصارت كل أرض لقوم مخصوصين .

## اشتراكيتنا نابعة من ديننا

واضح من شرح ياقوت لمفهوم الغنيمة والفيء أن ما فعله الرسول صلوات الله عليه بأرض خيبر كان عملا اشتراكيا سليما، واذا فغنائم الحرب من حق المسلمين توزع عليهم توزيعا عادلا، وشبيه بالغنائم في عصرنا الانتاج العام للدولة الذي يوزع على كل المواطنين بحسب استعداداتهم وقدراتهم، وقد أجلى الرسول اليهود عن أرضهم وحصونهم في خيبر ؟ لأنهم كانوا يكونون فيها قاعدة خطيرة للعدوان الغادر المستمر على المسلمين، ولم يفعل الرسول ذلك الا بعد أن أذن له في قتالهم، وقد تبين من افراده الحسل لبيت المال وتوزيع الأخماس الأربعة على المسلمين أن طبيعة الدين الاسلامي وروحه تسيران في الاتجاه الاشتراكي العادل والأمثلة التي تؤيد هذا الاتجاه بعد عهد الرسول كثيرة ، فمنها ما ثبت أن سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين لمحاربة الفرس، لما استولى على أرض السواد (العراق)، وهي أرض مخصبة قام بتوزيعها على عنه ذلك، ولم ينكر على سعد تصرفه، فدل ذلك على أن الاتجاء عنه ذلك، ولم ينكر على سعد تصرفه، فدل ذلك على أن الاتجاء

الاشتراكى أساس أصيل فى بناء النظام الاقتصادى فى الاسسلام ، ولذلك اذا قلنا اليوم ان اشتراكيتنا نابعة من ديننا ــ فاننا لا نعدو الحق ، ولا نتجاوز الواقع ، فهى اشتراكية عربية اسلامية لا شرقية ولا غربية .

## تاريخ الحضارة العربية الاسلامية

لقد أثار ياقوت (رحمه الله ) ـ فى نفوسنا أفكارا تتصل بواقعنا العربى الجديد، فجهوده العظيمة فى ميدان الجغرافية تولد فى نفوسنا احساسا عميقا بضرورة توجيه عنايتنا الى تاريخ الحضارة العسربية الاسلامية ، وبيخاصة فى هذا الوقت الذى قامت فيه ثورتنا الحاضرة لتحقيق الأهداف ، التى حددها النظام الاسسلامى ، من حيث الارتفاع بمستوى كرامة المواطنين جيعا ، عن طريق تقريب المسافات بين الأغنياء والفقراء ، واحياء القيم المادية والروحية للحضارة الاسلامة ،

ونريد من الحضارة الاسلامية ما قامت عليه من أسس عقائدية وأخلاق ونظم للحياة الفردية والجماعية ، وما أبدعه المسلمون من أدب وفن وفسلفة ، وما ابتكروه من مخترعات ومقومات للحيساة الراقية ، وقد أدرك الغربيون قبلنا السر في الاهتمام بتاريخ الحضارة، فأقبلوا في جد يدرسونه ، ويعملون على تدريسه لابنائهم وبناتهم في مدارسهم وجامعاتهم ، ولا يفوتنا أن ننبه على أن ما يقوم عليه تاريخ الحضارة الأوربية مقتبس أكثره من مقومات حضارتنا العربية

الاسلامية وأصولها • ان العناية بدراسة تاريخ هذه الحضارة تفرضها علينا ظروف حياتنا الجديدة ، ومن الواجب أن توجه عناية خاصة الى دراسة تاريخ العلوم عند العرب ، لكى نتيين فى ضوء هذه الدراسة ما قدمه العرب والمسلمون الى الحضارة الانسانية من أفكار وقيم ومبادى وغيرها ، وبذلك نربط ماضينا الزاهر بحاضرنا الباسم المشرق •

وقد حاول بعض علمائنا في مصر وفي أحد الأقطار العربة الشقيقة توجيهنا هذه الوجهة ، فقد قام الدكتور محمد كامل حسين بدراسة لجهود العرب في الكسما ، والأستاذ نظف بدراسة علوم الفزياء العربة في المرحلة التي انتهت اليها عند ابن الهيثم ، كما وضع عالم أردني مشهور كتابا في تاريخ العلوم عند العرب ، وهو الدكتور قدري حافظ طوقان ، وله فضلا عن ذلك كتب وبحوث على درجة كبيرة من الناحية العلمية في ميدان التراث العربي المجيد، وللأستاذ محمد خلف الله أحمد محاضرات اذاعية ، ذات قيمة علمة عن الاسلام والحضارة ، كما نوه الدكتور على حسنى الخربوطلي عما قدمه العرب للحضارة الغربية ، عندما أقاموا لهم ملكا عتدا قائما على أحدث النظم الحضارية ، في صقلية وجنوبي ايطاليا واسانيا ، وللدكتور شكرى عياد كتيب عن الحضارة العربية ، وللدكتور جمال الدين الرمادي كتاب عن سير علماء المسلمين وغير شك أننا في هذا الوقت بحاجة ملحة الى تطوير مناهجنا في المدارس والجامعات ، بحيث تتناول هذه المناهيج الجديدة دراسيات 140

واسعة مستفيضة عن الحضارة الاسلامية ، ومن هنا تبرز أمامنا مسئولية علمائنا الكبار ، الذين من واجبهم أن يضيعوا أسس هذه الدراسات ، بيد أن شعور كل باحث بهذه المسئولية سيساعد حتما على التعمق في ابراز هذا التاريخ في الصورة اللامعة ، التي نرجوها ، تلك الصورة التي تعكس ألوانها الزاهية خطوطا واضحة لجهود العرب المسلمين في مختلف ميادين المعرفة الانسانية ،

会会会

#### الفصهل الثالث

#### نماذج من معجم البلدان

فيما يلى نماذج مما قاله ياقوت عن البلاد والأماكن والبقاع والديرة مع ضبط أسمائها وبيان اشتقاقها وطالعها ، وما اشتهرت به ومن نسب اليها أو مات فيها من علماء السلف الصالح ، وما قيل فيها من شعر ، والغرض من ذلك رسم صورة متكاملة عن معجم البلدان، تلقى أضواء على اتجاهات علماء العرب والمسلمين في معلوماتهم الجغرافية وربطها بغيرها من العلوم .

#### كتاب الهمزة

(أ) (آبه) بالباء الموحدة ، قال أبو سعد ، قال الحافظ أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه (آبه) من قرى أصبهان ، وقال غيره ان آبه من قرى الحميد الآبي ، سكن ان آبه من قرى ( ساوه ) منها جرير بن عبد الحميد الآبي ، سكن

(الرى) ، قلت أنا : أما آبه فبليدة تقابل ساوة تعرف بين العامة بآوه ، فلا شك فيها ، وأهلها شيعة ، وأهل ساوة سنية ، ولا تزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب ، قال أبو طاهر ابن سلفة : أنشدنى القاضى أبو نصر أحمد بن العلاء الميمدنى (بأهر) من مدن أذربيجان لنفسه :

وقائلة أتبغض أهل آبه وهم أعسلام نظم والكتسابه فقلت اليك عنى ان مشلى يعادى كل من عادى الصحابه

واليها فيما أحسب ينسب الوزير أبو سعد بن الحسين الآبي ، ولى أعمالا جليلة ، وصحب الصاحب بن عباد ، ثم وزر لمجد الدولة رستم بن فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه ، وكان أديبا شاعرا مصنفا ، وهو مؤلف كتاب ( نثر الدرر ) ، وتاريخ الرى ، وغير ذلك ، وآبه أيضا من قرى ( البهنسا ) من صعيد مصر ، أخبرنى بذلك القاضى المفضل بن أبى الحجاج عارض الجيوش بمصر ،

(ب) ( الأثيل ) تصغير الأثل : موضع قرب المدينة ، وهناك عين ماء لآل جعفر بن أبى طالب ، بين بدر ووادى الصفراء ، ويقال له : ذو أثيل ، وقد حكينا عن ابن السكيت انه بتشديد الياء ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قتل عنده النضر بن الحارث بن كلدة عند منصرفه من بدر ، فقالت قتيلة بنت النضر ترثى أباها ، وتمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أيا را كبا إن الا تُميْل مظِنَّة من صُبح خامسة وأنت موفَّقُ (۱) بلغ بها ميثاً فإن تحيَّقة ماإن تزال بهاالركائب تخفُقُ (۲) منك إليك وعبرة مسفوحة جادت لما تحها وأخرى تخفُق (۳) فليسمعَنَّ النضرُ إن ناديته إن كأن يسمع ميت أو يَنظق (٤) ظلَّت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقَّقُ (٥) أمُحمَّد ولا أنت ضِنْ عنجيبة في قومها والفحل فحل مُعْرِقُ (١) ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو الفيظ المُحْنَقُ (٧)

فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعرها \_ رق لها ، وقال :

<sup>(</sup>۱) الأثيل: موضع فيه قبر النضر ، والمظنة موضع الظن ، تريد ان الأثيل مظنة أن تصل اليه في صبح الليلة الخامسة ، ان وفقت الى الطريق ، ولم تحد عنه ، (۲ – ۳) ان بعد (ما) زائدة ، وتخفق تتحرك ، ومسفوحة : مصبوبة ، والمائح : النازل في البئر ليملأ الدلو ومعنى البيتين : اذا وصلت هذا المكان قبلغ ساكنه تحية منى اليه ، لا تزال الركائب تتحرك بها ، وبلف عبرة مصبوبة ، استنزفها من العين فقده ، واخرى آخذة بالحلق (٤) تقول : ان كان يسمع أو ينطق، وهو محال فعلى النفر أن يسمع نداءك (٥) تنوشه : تناوله واللام في (ش ) للتعجب ، والمنى لم يقتله أحد غير بنى ابيه ، فعجبا من الرحام تتقطع هناك (٢) ( ضنء نجيبة ) وروى نسل نجيبة والنجيبة : الكريمة ، والضنء : الولد (٧) الحنق : الغيظ أو أشده .

ويقال : أن هذه الأبيات لقتيلة بنت الحارث ، وهى ترثى بها أخاها ، ولكن ياقونا يروى انها بنت ألنضر ، وهى ترثى بها أباها ،

لو سمعت شعرها قبل قتله \_ لوهبته لها ، والأثيل أيضا موضع في ذلك الصقع أكثره لنبي ضمرة من كنانة

ولا يفوتنا أن نشير الى أن النضر بن الحارث مع أنه ابن خالة الرسول \_ كان من أشد أعداء الرسول ، وقد آذاه بما لم يؤذه به أحد ، وأبوه الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب المشهور ، وهو الذي عالج سعد بن أبي وقاص في مرضه ، باشارة من النبي (ح) (ارم ذات العماد) : هي ارم عاد ، يضاف ولا يضاف، أعنى في قوله عز وجل : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد » •

فمن أضاف لم يصرف (ارم) ؟ لأنه يجعله اسم أمهم أو اسم بلدة ، ومن لم يضف جعل (أرم) اسم عدد اسم أبيهم ، وارم اسم القبيلة ، وجعله بدلا منه +

وقال بعضهم (ارم) لا ينصرف للتعريف والتأنيث ؟ لأنه اسم قبيلة ، فعلى هذا يكون التقدير (ارم صاحب ذات العماد) لأن ذات العماد مدينة ، وقيل : ان ذات العماد وصف ، كما تقول المدينة ذات الملك ، وقيل : ارم اسم مدينة ، فعلى هذا يكون التقدير بعاد صاحب الملك ، ويقرأ بعاد ارم ذات العماد بالجر على الاضافة ، فهذا اعرابها ، ثم اختلف فيها ، فمنهم من جعلها مدينة ، ومنهم من قال : هي أرض عربية كانت واندرست ، فهي لا تعرف ، ومنهم من قال : هي أرض عربية كانت واندرست ، فهي لا تعرف ، ومنهم من قال : هي

الاسكندرية ، وأكثرهم يقولون : هي دمشق ؛ وكذلك قال شبيب ابن يزيد بن النعمان بن بشر :

لولا التي عَلِقَتْني من علائقِها لم تُمْسِ لي إرمُ داراً ولا وطنا قالوا أراد دمشق ، وا ياها أواد البحتري بقوله :

إليك رحَلْناً العيسَ عن أرضِ بابلٍ يجورُ بها سَمْتُ الدَّبور ويَهْ شدي (۱) يجورُ بها سَمْتُ الدَّبور ويَهُ شدي إلى إرم ذاتِ العادِ وإنَّه العادِ وإنَّه العادِ وأنَّه العادِ عن مُوجفا وتعمُّ قصْدِي مُوجفا وتعمُّ دي

وحكى الزمخشرى أن ارم بلد منه الاسكندرية ، وروى آخر أن ( ارم ذات العماد ) التي لم يخلق مثلها في البلاد باليمن ، بين حضر موت وصنعاء ، من بناء شداد بن عاد ، ورووا أن شداد بن عاد كان جبارا ، ولما سمع بالجنة ، وما أعده الله فيها لعباده الصالحين من قصور الذهب والفضة ، والمساكن التي تجرى من تحتها الأنهار ، والغرف التي من فوقها غرف ، قال لكبرائه : اني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة ، فوكل ذلك الى مائة رجل من وكلائه ، وقهار مته ، تحت كل رجل منهم ألف من الأعوان ، وأمرهم أن يطلبوا فضاء فلاة من أرض اليمن ، ويختاروا أطيبها تربة ، وملكهم يطلبوا فضاء فلاة من أرض اليمن ، ويختاروا أطيبها تربة ، وملكهم

<sup>(</sup>۱) العيس : الابل البيض يخالط بياضها سواد خفيف ، والدبور الربح الفربية تقابل الصبا ، وهي الربح الشرقية .

من الأموال ٥٠٠ ومثل لهم كيف يعملون ، وكتب الى عماله الثلاثة (غاتم بن علوان) و (الوليد بن الريان)، وغاتم بن علوان) و (الوليد بن الريان)، يأمرهم بأن يكتبوا الى عمالهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا جميع ما في أرضهم من الذهب والفضة ، والدر (١) ، والياقوت (٢) ، والمسك (٣) ، والعنبر (٤) ، والزعفران (٥) ، فوجهوا اليه ، ثم وجه الى جميع المعادن ، فاستخرج ما فيها من الذهب والفضة ، ثم وجه عماله الثلاثة الى الغواصين بالبحار ، فاستخرجوا الجواهر ، فجمعوا منها أمثال الجبال ، وحمل ذلك الى شداد ، ثم وجهوا الحفارين الى معادن الياقوت والزبرجد (٢) وسائر الجواهر ، فاستخرجوا منها شيئا عظيما ، فأمر بالذهب ، فضرب مثل اللبن ، فاستخرجوا منها شيئا عظيما ، فأمر بالدهر والياقوت والزبرجد مثل اللبن ،

<sup>(</sup>١) الدر : كبار اللولون ، واللولو الصفير يسمى أيضا الدر أو لولو النظم .

<sup>(</sup>٢) الياقوت: أصناف أفضله الاحمر الرماني ، ثم الاحمر الجمري ، ثم الاسمانجوني أي العسلي ، ثم الابيض ، ثم الارق .

 <sup>(</sup>۳) ( المسك ) طيب ، وهو من دم دابة كالظبى ، تدعى غزال المسك .

<sup>(</sup>٤) العنبر نوع من أنواع الطيب ، وقيل هو الزعفران .

<sup>(</sup>۵) ( الزعفران ) نبات أصغر الزهر ، له أصل كالبصل ، والجمع زعافر .

<sup>(</sup>٦) الزبرجد: يقول بعضهم أنه الزمرد ، وليس كذلك ، لان الزمرد حجر كريم أخضر شديد الخضرة ، وافضل الوانه الذبابى نسسبة الى الذباب الكبير الربعى ، وأما الزبرجد فهو حجر كريم آخر أخضر الى الصفرة ، وأدخص بكثيرا من الزمرد .

والعقيق (١) ، ففضض بها حيطانها ، وجعل لها غرفا فوقها غرف ، ثم آجرى تحت المدينة واديا ، ساقه اليها من تحت الأرض أربعين فرسخا ، كهيئة القناة العظيمة ، ثم أمر فأجرى من ذلك الوادى سواقى فى تلك السكك والشوارع والأزقة ، تجرى بالماء الصافى ، وأمر بحافتى ذلك النهر ، وجميع السسواقى ، فطليت بالذهب الأحمر ، وبنى لنفسه فى وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصرا منيفا عاليا ، يشرف على تلك القصور كلها ، وجعل بابها يشرع الى الوادى بمكان رحيب واسع ، ونصب عليه مصراعين من الذهب، وستمر عاقوت فى حديثه عن تلك المدينة فقول : وأن الله

ويستمر ياقوت في حديثه عن تلك المدينة فيقول: وأن الله تعالى أحب أن يتخذ حجة الحجة عليه وعلى جنوده بالرسالة والدعاء الى التوبة والانابة ، فانتخب لرسالته هودا عليه السلام ، وكان من صميم قومه وأشرافهم ، وهو في رواية بعض أهل الأثر هود بن خالد بن الخلود بن العاص بن عمليق بن عاد بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام، ثم ان هودا عليه السلام أناه فدعاه الى الله تعالى ، وأمره بالايمان والاقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيت ، فتمادى في الكفر والطغيان ٠٠ م٠٠ ، فأنذره هود بالعذاب ، وحذره وخوفه بزوال ملكه ، فلم يرتدع ، عما كان عليه ، ولم يجب هودا الى بربوب هود الى الله عنه ، ولم يجب هودا الى

<sup>(</sup>۱) ( العقبق ) : انواع اجوده الاحسر الدموى ، ويوجد ملونا ومعرفا، ( تعليق ) واضح من ايراد قصة بناء ( ارم ذات العماد ) ان العقبل لا يستسيغها ، وانها من نسج المخيال ، ومن قبيل المخرافات التي اشساد اليها ياقوت ،

ما دعاه اليه ، ووافاه الموكلون ببناء المدينة ، وأخبروه بالفراغ منها ، فعزم على الخروج اليها فى جنوده ، فخرج فى ثلاثمائة ألف من حرسه وشاكريته ومواليه ، وخلف على ملكه بحضرموت وسائر أرض العرب ابنه ( مرئد بن شداد ) وكان مرئد فيما يقال مؤمنا بهود عليه السلام ، فلما قرب شداد من المدينة ، وانتهى الى مرحلة منها جاءت صبحة من السماء ، فمات هو وأصحابه أجمعون ،

ثم نرى ياقوتا يطعن في هذه القصة ، فيقول : وظننا أنها من أخبار القصاص المنمقة وأوضاعها المزوقة ٠

وبهذا الطعن أو الشك يساير ياقوت منهجه الذى رسمه من قبل ، وهو أنه سيروى بعض القصص والأخبار بحسب ما سمعها ، وعلى ما رويت له ، مع شكه فيها ، وهو لا يمكن أن يكون كاذبا فى روايته للخبر أو الحديث أو القصة ، لأنه راو فقط ، والعهدة على صاحب الرواية ، وهذا أضعف الايمان فى مجال البحث العلمى ، ومع ذلك فان الشك أول مرتبة من مراتب اليقين ،

#### كتاب الباء من كتاب معجم البلدان

۱ – (بحيرة طبرية): قال الأزهرى: هى نحو من عشرة أميال فى ستة أميال ، وغور مائها علامة لخروج الدجال ، وروى أن عيسى عليه السلام ، اذا نزل بالبيت المقدس ليقتل الدجال عندها \_ يظهر يأجوج ومأجوج ، وهم أربعة وعشرون أمة ، لا يتجتازون

بحى أو ميت من انسان الا أكلوه ، ولا ماء الا شربوه ، فيجتاز أولهم ببحيرة طبرية ، فيشربون جميع ما فيها ، ثم يجتاز الأخير منهم وهى ناشفة فيقول : أظن أنه قد كان ها هنا ماء ، ثم يجتمعون بالبيت المقدس ، فيفزع عيسى ومن معه من المؤمنين ، فيعلو على الصخرة ، ويقوم فيهم خطيبا ، فيحمد الله ويثنى عليه ، ثم يقول : اللهم انصر القليل في طاعتك على الكثير في معصيتك ، فهل من منتدب ؟ فينتدب رجل من جرهم ورجل من غسان لقتالهم ، ومع كل واحد خلق من عشيرته ، فينصرهم الله عليهم ، حتى يبيدوهم ، ولهذا الخبر مع استحالته في العقل نظائر جمة في كتب الناس ، والله أعلم ،

وأما بحيرة طبرية فقد رأيتها مرارا ، وهي كالبركة يحيط بها الجبل ، وتصب فيها فضلات أنهر كثيرة، تجيء من جهة (بانياس) والساحل والأردن الأكبر ، وينفصل منها نهر عظيم ، فيسقى أرض الأردن الأصغر ، وهو بلاد الغور ، ويصب في البحيرة المنتنة قرب أريحا ومدينة طبرية في لحف الجبل مشرفة على البحيرة ، ماؤها غذب شروب ، ليس بصادق الحلاوة ٠٠٠ ، وفي وسط هذه البحيرة حجر ناتيء يزعمون أنه قبر سليمان بن داود عليه السلام ، وبين البحيرة والبيت المقدس نحو من خمسين ميلا ٠٠٠ واياها آراد المتنبي يصف الأسد ،

أُمُعَفِّرَ الليثِ الهِزَبْرِ بِسوْطهِ لن ادَّخرت الصارمَ المه قُولا(١) وقعت على الأثرْدُنِّ منه بليَّة ﴿ نُضِدَت بهاهامُ الرِّفاق تُلُولا (٢) ورْدُ إذا وردَ البُحيرةَ شاربا

ورد الفُرات زئيره والنّيلا(٣)

#### حرف الباء

( بغداد ) : أم الدنيا ، وسيدة البلاد ، وقال ابن الأبناري : أصل بغداد للأعاجم والعرب، وتختلف في لفظها اذا لم يكن أصلها

<sup>(</sup>١) عفره : مرغه في التراب ، والهزير : الشمديد ، والصمادم : السيف القاطع ، وكان بدر بن عمار وهو الذي يمدحه بهذه الابيات \_ هاج أسدا عن بقرة اقترسها ، فوثب على كفل فرسه ، وأعلجه عن سل السيف ، فضربه بسبوطه ، يريد أن يقول لبدر لقد صرعت الاسد بالسبوط وهو أهبد الحيوان ، فلمن خبأت سيفك ؟

<sup>(</sup>٢) نضدت : جمع بعضها نوق بعض ، والهام : الرعوس ، والرغاق جمع رنقة : الجماعة في السفر وتلولا : حال المراد مماثلا للتلول ، وهي جمع تل والتل : الجبل الصغير ، يقبول أبو الطيب : أن هنذا الاسمد الذي قتله بدر بن عمار كان بلية كبرى وقعت على أهل نهر الاردن ، فقد فتك بكثير من المسافرين ، حتى كانت رءوسهم كالتلال المجتمعة من التراب .

<sup>(</sup>٣) الورد: الذي يضرب لونه الى الحمرة ، وكذلك الاسماد والراد بالبحيرة بحيرة طبرية ، والزئير : صوت الاسد ، يقول أبو الطيب : وكان هذا الاسسد اذا زار في طبرية بلغ زئيره لعراق ومصر ، وبين ورد ، وورد جناس لطيف .

من كلامهم ، ولا اشتقاقها من لغاتهم • • • و أجاز الكسائى بغداد على الأصل ، وحكى أيضا ( مغذاذ ) ، و ( مغداد ) و ( مغدان ) ، وهى فى اللغات كلها تذكر و تؤنث ، و تسمى مدينة السلام أيضا ، فأما (الزوراء) فمدينة المنصور خاصة ، وسميت ( مدينة السلام ) ؟ لأن دجلة يقال له : وادى السلام : • • • وقيل ان بغداد كانت قبل ذلك سوقا يقصدها تجار أهل الصين بتجاراتهم ، فيربحون الربح الواسع، وكان اسم ملك الصين ( بغ ) ، فكانوا اذا انصرفوا الى بلادهم قالوا ( بغ داد ) أى أن هذا الربح الذى ربحناه من عطية الملك ، وقيل انما سميت ( مدينة السلام ) ؟ لأن السلام هو الله فأرادوا ( مدينة السلام )

ويقول ياقوت في بدء عمارتها: وكان أول من مصرها ، وجعلها مدينة ـ المنصور بالله (أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على البن عبـ الله بن عبـ الله بن عبـ الطلب ، ثاني الخلفاء من بني العباس ) ، وانتقل اليها من الهاشمية ، وهي مدينة كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة ، وشرع في عمارتها سنة ١٤٥ هـ ، ونزلها سنة ١٤٩ هـ ، وكان سبب عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده ، فبلغه ذلك من فعلهم ، فانتقل عنها يرتاد موضحا ، وقال ابن عياش بعث المنصور روادا وهو بالهاشمية ، ليرتادوا له موضعا ، يني فيه مدينة ، ويكون الموضع واسطا رافقا بالعامة والجند، فننعت له موضع قريب من (بارما) ،

وذكر له غذاء طيب وهواء ، فخرج اليه بنفسه ، حتى نظر اليه ، وبات فيه ، فرأى موضعا طيبا ، فقال لجماعة منهم : (سليمان بن مخالد أبو أيوب المورياني ) و ( عبد الله بن حميد الكاتب ) : ما رأيكم في هذا الموضع ؟ فقالوا : طيب موافق ، فقال : صدقتم ، ولحكن لا مرفق فيسه للرعية ، وقد مررت في طريقي بموضع ، تجلب اليه الميرة والأمتعة في البر والبحر ، وأنا راجع اليه وبائت فيه ، فان اجتمع لي ما أريد من طيب الليل ، فهو موافق لما أريده لي وللناس ، قال : فأتي موضع بغداد ، وعبر موضع قصر السلام ، ثم صلى العصر ، وذلك في صيف وحر شديد ، وكان في ذلك الموضع بيعة ، فبات أغيب مبيت ، وأقام يومه ، فلم ير الا خيرا ، فقال : هذا موضع صالح للبناء ، فان الماء يأتيه من الفرات ودجلة ، فقال : هذا موضع صالح للبناء ، فان الماء يأتيه من الفرات ودجلة ، ووضع أول لبنة بيده ، فقال : باسم الله والحمد لله ، والأرض لله يورثها من يشاء من عاده ، والعاقبة للمتقين ، ثم قال : ابنوا على يورثها من يشاء من عاده ، والعاقبة للمتقين ، ثم قال : ابنوا على

ثم يذكر ياقوت بعض ما قاله الشعراء في مدحها ، فيقول : وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن .

سقى الله صــوب الغـاديات محــلة

ببغداد بين الخلد والكرخ والجسر

هي البلدة الحساء خصت الأهلها

بأشياء لم يجمعن مذكن في مصر

(بلغار) بالضم والغين المعجمة: ومدينة الصقالبة ، ضاربة في الشمال ، شديدة البرد ، لا يكاد الثلج يقلع من أرضها صيفا ولا شتاء ، وقل أن يرى أهلها أرضا ناشفة ، وبناؤهم من الحشب وحده ، وهو أن يركبوا عودا فوق عود ، ويسمروها بأوتاد من خشب أيضا محكمة ، والفواكه والخيرات بأرضهم لا تنجب ، وبين (اتل) مدينة (الخزر) وبلغار على طريق المفاوز نحو شهر ، ويصعد اليها في نهر اتل نحو شهرين ، وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا في أيام المقتدر بالله ( العباسي ) ، وأرسلوا الى بغسداد رسسولا ، يعرفون المقتدر ذلك، ويسألونه انفاد من يعلمهم الصلوات والشرائع، ولكن لم أقف على السبب في اسلامهم ٠٠٠ (١) ،

<sup>(</sup>۱) نقل باتوت قصة ملك بلغار من رسالة مشهورة لاحمد بن قضلان ، وكان قد زار مملكة بلغار بناء على دعوة من ملكها ، ارسسل بها الى الخليفة المقتدر ، ويقول ابن قضلان : في اول رسالة ان ( بلطوار ) ملك الصسقالبة سأل امير المؤمنين المقتدر ان يبعث اليه من يفقهه في الدين ، ويعرفه شرائع الاسلام ، ويبنى له مسجدا ، وينصب له منبرا ، ليقيم عليه المعوة له في بلده ، وسأله كلالك بناء حصن فيه من الملوك المخالفين له ، ويقال : ان يهود المخزر كانوا قد ابتزلوا الصقالبة ، وفرضوا عليهم الاتاوات ، فوقع المقتدر معاهدة صداقة ومودة ونصرة بينه وبين ملك بلغار يقدم بمقتضاها كل وسائل المساعدة والنصرة لملك بلغار ضد يهود الخزر ، وهي تدل على صسلات المودة التي كانت بين الروس والمسلمين في العصر العباسي ، والتاريخ يعيد نفسه اليوم ، اما هؤلاء الصقالبة فكانوا يسكنون حول نهر ( الفلجا ) ويمتد ملكهم ،

# كتاب الجيم

(الجزائر) اسم علم لمدینة علی ضدفة البحر بین افریقیة والمغرب ، وبینها وبین بجایة أربعة أیام ، و كانت من خواص بلاد بنی حماد بن زیری بن مناد الصنهاجی ، وتعرف بجزائر ( بنی مزغنای ) ، وربما قبل لها جزیرة بنی مزغنای وقال أبو عبید البكری : جزائر بنی مزغنای مدینة جلیلة قدیمة البنیان ، فیها آثار للأول عجیة ، و آزاج محكمة تدل علی أنها كانت دار ملك لسالف الأمم ، وصحن الملعب الذی فیها ، قد فرش بحجارة ملونة صغار مثل ( الفسیفساء ) فیها صور الحیوانات بأحكم عمل و أبدع صناعة ، مأمون ، لها عین عذبة ، یقصد الیها أصحاب السفن من افریقیة والأندلس وغیرهما ، وینسب بهذه النسبة جماعة منهم : أبو بكر محمد بن الفرج الجزائری المصری ، م ، یروی عن ابن قدید أنه توفی فی ذی القعده سنة ۳۱۸ ه ، ه ،

### كتاب الحاء

( الحجون ) آخره نون ، والحجن الاعوجاج ، ومنه ( غزوة حجون ) التي يظهر فيها الغازي الغزو الى موضع ، ثم يخالف الى غيره ، وقيل هي البعيدة ، والحجون جبل بأعلى مكة ، عنده مدافن أهلها ، قال السكرى : مكان من البيت على ميل ونصف ، وقال

السهيلى: على فرسخ وثلث من سقيفة آل زياد بن عبد الله الحارثى، وكان عاملا على مكة في أيام السفاح ، وبعد أيام المنصور ، وقال الأصمعى: الجبل المشرف الذي بحداء مسجد البيعة على شعب الجزارين وقال مضاض بن عمرو الجرهمى يتشوق الى مكة ، لما أجلتهم عنها خزاعة:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا أنيس ولم يَسم بَكَّةَ سامِر (٢) للي نَحْنُ كنَّا أهلها فأبادَنا صروفُ الليالي والجدودُ العواثر (٣) فأخرجنا منها المليكُ بقُددة كذرة كذلكم بالناس بجرى القادر (٤) فسحَّت دموع العين تجرى لِبادة

<sup>(</sup>۱) الحجون بفتح الحاء اسم موضع على فرسخ وثلث من مكة وهـو والصفاجبلان بها ، والسامر : الجماعة يتحدثون بالليل ،

<sup>(</sup>٢) يقال عُشر جده يعثر : تعس ، وأعثره الله أتعسه ، والجد : الحظ

<sup>(</sup>٣) يحتمل انه يريد انه يريد بالمليك الله عز شأنه ، قهو الذي سلط عليهم من أخرجهم لما عصوه ، ويحتمل انه يريد (عمرو بن لحى ) ملك خزاعة ورئيسهم ١٠

## كتاب ( الدال )

۱ – (دیر سمعان) بقال بکسر السین وفتحها ، وهو دیر بنواحی (دمشق) فی موضع نزه ، وبساتین محدقة به ، وعنده قصور ودور ، وعنده قبر عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه ۰۰۰ وروی أن صاحب الدیر دخل علی عمر بن عبد العزیز فی مرضه الذی مات فیه بفاکهة ، أهداها الیه ، فأعطاه ثمنها ، فأبی (الدیرانی) أخذه فلم یزل به حتی قبض ثمنها ، ثم قال : یا دیرانی اته بلغنی أن هذا الموضع ملككم ، فقال : نعم ، فقال : انی أحب أن تبیعنی منها موضع قبر سنة ، فاذا حال الحول فانتفع به ، فبكی الدیرانی وحزنوباعه ، فدفن فیه ، فهو الآن لا یعرف ، وقال الشریف الرضی الموسوی :

يا ابنَ عبد الغزيز لو بَكَت الْعَيْ نُ فَتَى من أُميَّةَ لبكيتُك أَنت أَنقَدتنا من السب والشَّة م فلو أمكن الجزاء جزيتك دير سَمْعان لا عَدَتْك العوادى خَيْرُ ميْتٍ من آلَ مروان ميتُكَ

وأما الذي في جبل لبنان فمختلف فيه ، وسمعان هذا الذي ينسب اليه الدير أحد أكابر النصاري ، ويقولون : انه شمون الصفا ، والله أعلم ، وله عدة أديرة ، منها هذا المقدم ذكره ، وآخر

بنواحى أنطاكية على البحر ، وقال ابن بطلان فى رسالته : وبظاهر انطاكية (دير سمعان) ، وهو مثل نصف دار الخلافة ببغداد ، يضاف اليه المجتازون ، وله من الارتفاق كل سنة عدة قناطير من الذهب والفضة ، وقيل ان دخله فى السنة أربعمائة ألف دينار ...

٧ - ( دير طور سيناء ) ويقال كنيسة الطور ، وهو في قلة طور سيناء ، وهو الجبل الذي تجلى فيه النور لموسى عليه السلام وفيه صعق ، وهو في أعلى الجبل مبنى بحجر أسود ، وعرض حصنه سبعة أذرع ، وله ثلاثة أبواب حديد ، وفي غربيه باب لطيف ، وقدامه حجر ، اذا أرادوا رفعه رفعوه ، واذا قصدهم قاصد أرسلوه، فانطبق على الموضع ، فلم يعرف مكان الباب ، وداخلها عين ماء وخارجها عين أخرى ، وزعم النصارى أن بها نارا من أنواع النار الجديدة ، التي كانت في بيت المقدس ، يوقدون منها في كل عشية ، وهي بيضاء ضعيفة الحر ، لا تحرق ، ثم تقوى اذا أوقد منها السرج، وهو عامر بالرهبان ، والناس يقصدونه ،

#### كتاب السين

( سمر قند ) بفتح أوله وثانية ، ويقال لها بالعربية ( سمران ) بلد معروف مشهور ، قيل انه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر ، وهو قصبة ( الصغد ) مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه ، قال أبو عون: سمرقند فى الاقليم الرابع طولها تسع و ثمانون درجة و نصف ، وقال و نصف ، وعرضها ست و ثلاثون درجة و نصف ، وقال الأزهرى: بناها (شمر أبو كرب) فسميت (شمركنت) فأعربت فقيل (سمرقند) ، وهكذا تلفظ به العرب فى كلامها وأشعارها ، وقال يزيد بن مفرغ يمدح سعيد بن عثمان ، وكان قد فتحها :

لهنى على الأمر الذى كانت عواقبه الندامه تركى سعيداً ذا الندى والبيت ترفعه الدعامه فتحت سمرقند له وبنى بعرصتها خيامه

وبالبطيحة من أرض (كسكر) قرية تسمى (سمرقند) أيضا ، ذكره المفجع في كتاب (المنقذ في الايمان) في أخبار ملوك اليمن ، قال : لما مات ( ناشر ينعم) الملك \_ قام بالملك بعده ( شمر ابن أفريقس بن أبرهة ) ، فجمع جنوده ، وسار في خمسمائة ألف رجل ، حتى ورد العراق ، فأعطاه ( يستاشف ) الطاعة ، وعلم ألا طاقة له به ، لكثرة جنوده ، وشدة صولته ، فسار من العراق ، لا يصده صاد الى بلاد الصين ، فلما صار بالصغد \_ اجتمع أهل تمك البلاد ، وتحصنوا منه بمدينة ( سمرقند ) ، فاحاط بمن فيها من كل وجه ، حتى استنزلهم بغير أمان ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأمر بالمدينة فهدمت ، فسميت ( شمركند ) أى : شمر هدمها ، فعربتها العرب فقالت : سمرقند • • • وقيل : ان ( سمرقند ) من

بناء الاسكندر ، واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخا ، وفيها بساتين ومزارع وأرحاء (١) ، ولها اثنا عشر بابا ، من الباب الى الساب فرسخ ، وعلى أعلى السور آزاج (٢) وأبرجة للحرب ، والأبواب الاثنا عشر من حديد ، وبين كل باب منزل للنواب ، فاذا جزت المزارع صرت الى ( الربض ) (٣) ، وفيه أبنية وأسواق ، وفي ربضها من المزارع عشرة آلاف جريب ٥٠٠ ولما ولى سعيد بنعثمان خراسان سنة ٥٥ هجرية من جهة معاوية ، عبر النهر ، ونزل على سمرقند محاصرا لها ، وحلف لا يبرح ، حتى يدخـل المدينــة ، ويرمى ( القهندز ) (٤) بحجر او يعطوه رهنا من أولاد عظمائهم ، فدخل المدينة ، ورمى ( القهندز ) بحجر ، فثبت فيه ، فتطير أهلها بذلك ، وقالوا ثبت ملك العرب فيها ، وأخذ أرهانهم وانصرف ، فلما كانت سنة ٨٧ هجرية عبر (قتيبة بن مسلم) النهر ، وغزا بخاری والشاش ، و نزل علی سمرقند و هی غزوته الأولی ، ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في سبع سنين ، وصالح أهلها على أن له ما في بنوت النيران وحلمة الأصنام ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) الارحاء جمع رحى : الطلحون ٠٠

<sup>(</sup>٢) الآزاج : ومفرده أزج : بيوت مبنية طولا ، تشبه الابراج

<sup>(</sup>٣) الربض : ما حول المدينة

<sup>(</sup>٤) ( القهندز ) قال الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل : اسم مدينة اوجبل ، ويفهم من كلام ياقوت انه معبود أهل المدينة ،

#### كتماب العين

(عدن) بالتحريك وآخره نون ، وهو من قولهم : عدن الملكان اذ أقام به ، وبذلك سحميت (عدن) ، وقال الطبرى : سميت (عدن) ، وقال الطبرى : سميت (عدن) و ( أبين ) بعدن وأبين ابنى عدنان ، وهذا عجب لم أر أحدا ذكر أن عدنان كان له ولد اسمه عدن غير ما ذكر فى هذا الموضع ، وهى مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، ردئة لا ماء فيها ولا مرعى ، وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم ، وماؤها مع ذلك ردىء ، الا أن هذا الموضع عدن مسيرة نحو اليوم ، والتجار يجتمعون اليه لأجل ذلك ، فانها بلدة تجارة وتضاف الى ( أبين ) وهو مخلاف : عدن من جملته ، وقال أبو محمد الحسن بن أحمد الهمذانى اليمنى : عدن جنوبية تهامية ، وهو أقدم أسواق العرب ، وهو ساحل يحيط به جبسل ولم يكن فيه طريق ، فقطع في الجبل باب بزبر الحديد ، فصار لها طريق الى البر » • •

(عرفات) بالتحریك و هو واحسد فی لفظ الجمع ، قال الأخفش: انما صرف لأن التساء صارت بمنزلة الیاء والنون فی مسلمین ، وصار التنوین بمنزلة النون ، فلما سسمی به ترك علی حساله ، و كذلك القول فی أذرعات ، وقال الفراء : (عرفات) لا واحد لها بصحة ، وقول الناس الیسوم یوم عرفة ، مولد ولیس بعربی محض ، والذی یدل علی ما قاله الفراء أن عرفة وعرفات اسم

لموضع واحد ، ولو كان جمعا لم يكن لمسمى واحد ، ويحسن أن يقال : ان كل موضع منها اسمه عرفة ثم جمع ولم يتنكر لما قلنا انها متقاربة مجتمعة ، فكأنها مع الجمع شىء واحد ، وقيل ان الاسم جمع والمسمى مفرد ، فلم ينكر ، والفصيح فى عرفات وأذرعات الصرف ، قال امرؤ القيس : تنورتها من أذرعات وأهلها .

وانما صرفت لأن التاء فيها لم تتخصص للتأنيث ، بل هي أيضا للجمع ، فأشبهت التاء في بيت ، ومنهم من جعل التنوين للمقابلة ، أي مقابلا للنون التي في جمع المذكر السالم ، وهي على هذا غير مصروفة ، وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم ، وليس كما قال بعضهم : ان عرفة مولد .

وعرفة حدها من الجبل المشرف على بطن عرفة الى جبال عرفة ، وقرية عرفة موصل النخل بعد ذلك بميلين ، وقيل في سبب تسميتها بعرفة : ان جبريل عليه السلام عرف ابراهيم عليه السلام المناسك ، فلما وقفه بعرفة \_ قال له : عرفت ، قال : نعم ، فسميت عرفة ، وقيل بل سميت بذلك ؛ لأن آدم وحواء تعارفا بها ، بعد نزولهما من الجنة ...

(عمان) بالفتح ، ثم التشديد وآخره نون ، يجوز أن يكون فعــــــلان من عم يعم ، فلا ينصرف معـــــرفة وينصرف نكرة ، ويجـوز أن يكون فعاً لا من عمن ، فيصرف في الحالتين اذا عني به البلد ، وعمان : بلد في طرف الشام، وكان قصبة أرض البلقاء . .

كذلك ضبطه الخطابى ، ثم حكى فيه تخفيف الميم أيضا ، و والبلقاء بالشام ، وقيل: ان عمان هى مدينة ( دقيانوس ) ، و بالقرب منها الكهف (١) والرقيم (٢) \_ معروف عند أهل تلك البلاد ، والله أعلم ، وقد قيل غير ذلك وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد البشارى : عمان على سيف البادية ، ذات قرى ومزارع ، ورستاقها البلقاء ، وهى معدن الحبوب والأنعام ، بها عدة أنهار وأرحية يديرها الماء ، ولها جامع ظريف فى طرف السوق ، مسقف الصحن ، ولها على جبل يطل عليها ، وبها ملعب سليمان بن داود عليه السلام ، وهى رخيصة الأسعار ، كثيرة الفواكه ، غير أن أهلها جهال ، والطرق اليها صعبة ، قال الأحوص بن محمد الأنصارى :

أقول بعمَّان وهــــل طربى به إلى أهل سَلع<sup>(٣)</sup> إن تشوقت نافع

وقال الخطيم العكلي يذكر عمان :

أعود بربى أن أرى الشام بعدها وعمَّان ما غنَّى الحمام وغرَّدا

<sup>(</sup>۱ ـ ۲ ) الكهف هو غاد في الجبال ، والرقيم لوح كتب فيسه خبر أصحاب الكهف ، ونصب على بابه ، وقيل الرقيم : الكتاب ، ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب ، وقيل الرقيم : اسم الوادى الذي كان فيه الكهف .

Petra بالفتح مدينة الانباط ، وعي ( بطرا ) باليونانية واطلالها باقية بوادي موسى . ، ،

وينسب الى (عمان) أسلم بن محمد بن سلامة بن عبد الله ابن عبد الرحمن الكنانى العمانى ، قال الحافظ أبو القاسم من أهل عمان ، قدم دمشق وحدث بها عن عطاء بن السائب بن أحمد ابن حفص العمانى المخزومى ، ومحمد بن هرون بن بكار ، وعبد الله بن محمد بن جعفر القزوينى القاضى ، وروى عند أبو الحسين الرازى ، وأبو بكر أحمد بن صانى مولى الحباب ابن رحيم البزاز ،

#### كتاب الغين

(الغوطة) بالفتح ثم السكون وطاء مهملة ، من الفائط ، وهو المطمئن من الأرض ، وجمعه غيطهان وأغهواط وقال ابن الأعرابي : الغوطة مجتمع النبات ، وقال ابن شميل : الغوطة : النوهدة في الأرض المطمئنة ، والغوطة : الكورة التي منه ا(دمشق) استدارتها ثمانية عشر ميلا ، تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها، ولا سيما من شماليها ، فان جبالها عالية جدا ، وماهها خارجة من تلك الجبال ، وتمد في الغوطة عدة أنهر ، فتسقى بساتينها وزروعها ، ويصب باقيها في أجمة هناك وبحيرة ، والغوطة كلها أشجار وأنهار متصلة ، قبل أن يكون بها مزارع للمستغلات ، وهي بالاجماع أنزه بلاد الدنيا ، وأحسنها منظرا ، وهي احدى جنان الدنيا الأربع، وهي الصنعد ، والأبلة ، وشعب بوان ، والغوطة ، وهي من أجلها،

والغوطة بالضم أيضا ، يقال : غاط في الأرض غوطا وهي غوطة أي منخفضة ، وهي بلد في بلاد طيء ٠٠٠

# كتاب الفاء

(الفرادیس) جمع فردوس، وأصله رومی معرب، وهو البستان، هكذا قال المفسرون، وقد قیل : إن الفردوس تعرفه العرب، وتسمی الموضع الذی فیه كرم: فردوسا، وقیل كل موضع فی فضاء: فردوس، والفردوس مذكر، وانما أنت فی قوله تعالی: « الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون » • لأنه عنی الجنة • • وأهل الشام یسمون الكروم والبساتین: الفرادیس، موضع بقرب دمشق، وباب الفرادیس من أبواب دمشق • • • والفرادیس موضع قرب حلب بین بریة (خساف) و (حاضر) طیی، من أعمال (قسرین)، وایاها عن المتنبی بقوله، وقد اجتان طیی، من أبواه، وقد اجتان بها فسمع زئیر الأسد:

أجارُكِ يا أَسْدَ الفراديسِ مُكرمُ ؟ فَمُسْلَمُ فَمُسْلَمُ اللهِ فَمُسْلَمُ وَ(١)

<sup>(</sup>۱) يقول المتنبى مخاطبا اسود هذا المخان : هل يكون من جاورك مكرما عزيزا ، فتسكن نفسى الى جوادك ، أو يكون مهانا مخذولا ، وتوله : فتسكن نفسى جواب الاستفهام ، ولذلك نصبه بالفاء .

٧ ـ (الفسطاط) وفيه لغات ، وله تفسير واشتقاق ، وسبب يذكر عن ذكر عمارته ، وأنا أبدأ بحديث فتح مصر ، ثم أذكر اشتقاقه، والسبب في استحداث بنائه ، حدث الليث بن سعد وعبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن جليب وعبيد الله بن أبي جعفر ، وعياش ابن عباس ، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الجابية خلا به عمرو بن العاص ، وذلك في سنة ١٨ من التاريخ (الهجري) ، فقال يا أمير المؤمنين اثذن لي في المسير الي مصر ، فانك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم ، وهي أكثر الأرضين أموالا ، وأعجز عن حرب وقتال ، فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين ، وكره ذلك ، فلم يزل عمروبن العاص ينظم أمرها عنده ، ويخبره بحالها ، ويهون عليها أمرها في فتحها ، حتى ركن عمر بن الخطاب لذلك ، فعقد عليها أمرها في فتحها ، حتى ركن عمر بن الخطاب لذلك ، فعقد ثه على أربعة آلاف رجل ، وقال له سر وأنا مستخير الله تعسالي في

<sup>(</sup>١) وانها اطلب جوادك آمن هؤلاء اللين أخافهم واخلرهم .

<sup>(</sup>۲) والحلف : اسم من المحالفة ، وهي المعاهدة ، يقول : هل لك رغبة في معاهدتي لعلى ما أريده من جوادك قاني أعلم منك باسبباب المعيشة ، والتصرف في كسب الرزق ، وهذا ترفيب من المتنبي للاسد ، لكي ترفي بجواره يأقوت الحموي - ١٦١

تسبیرك ، وسیأتیك كتابی ان شاء الله تعالی ، فان لحقك كتابی آمرك فيه بالانصراف من مصر قبل أن تدخلها أو شيئًا من أرضها فانصرف ، وان دخلتها قسل أن يأتيك كتابي ، فامض لوجهك ، واستعن بالله واستنصره ، فسار عمروبن العاص بالمسلمين واستخار عمر بن الخطاب الله تعالى ، فكأنه تخوف على المسلمين ، فكتب الى عمرو يأمره أن ينصرف ، فوصل اليه الكتاب وهو برقح فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه ، حتى نزل العريش ، فقيل له : انهــــا من مصر ، قدعا بالكتاب وقرأه على المسلمين ، وقال لمن معسه تعلمون أن هذه القرية من مصر ، قالوا : نعم ، قال فان أمير المؤمنين عهد الى أن لحقني كتابه ، ولم أدخل أرض مصر ــ أن أرجع وقد دخلت أرض مصر ، فسيروا على بركة الله • • فكان أول موضـــع قوتل فيه ( الفرما ) قتالا شديدا نحو شهرين ، ففتح الله له ، وتقدم لا يدافع الا بالأمر الخفيف ، حتى أتى ( بلبيس ) فقاتلوه بها نحوا من الشهر ، حتى فنح الله عز وجل له ، ثم مضى لا يدافع الا بأمر خفیف ، حتی أتى ( أم دنین ) وهي المقس ، فقاتلوه قتالا شدیدا نهجو شهرین ، وکتب الی عمر رضی الله عنه یستمده ، فأمده باثنی عشر ألفا ، فوصلوا اليه أرسالا ، يتبع بعضهم بعضا ، وكتب اليه قد أمددتك باثنى عشر ألفا ، وما يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ، وكان فيهم أربعة آلاف عليهم أربعة من الصحابة الكبار: الزبير بن العــوام ، والمقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مخلد ، رضي الله عنهم ، وقيل ان انرابع خارجة بن حذافة دون مسلمة ، ثم أحاط

له : الأعيرج من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني ، وكان المقوقس ينزل الاسكندرية ، وهو في ســـلطان هرقل ٠٠ ونصب عمرو فسيطاطه في موضع الدار المعروفة باسرائيل على باب زقاق الزهرى ، وأقام السلمون على باب الحصن محاصرى الروم سبعة أشهر، ورأى الزبير بن العوام خللا مما يلي دار أبي صالح ألحراني، الملاصقة لحمام أبى نصر السراج عند سوق الحمام ، فنصب سلما وأسنده الى بال الحصن ، وقال : انبي أهب نفسي لله عز وجل ، فمن شاء أن يتبعني فليفعل ، فتبعه جماعة عمدى أوفى على الحصن ، فكبر وكبروا ، ونصب شرحبيل بن حجية المرادى سلما آخر ، مما يلي زقاق الزمامرة ، ويقال أن السلم الذي صعد عليه الزبير \_ كان موجودا في داره ، التي بسوق وردان ، الى أن وقع حريق في هذه الدار ، فاحترق بعضه ، ثم أحرق ما بقى منه فى ولاية عبد العزيز ابن محمد بن النعمان • • فلمــا رأى المقوقس أن العرب قد ظمروا . بالحصن \_ جلس في سفيته هو وأهل القوة ، وكانت ملصقة بياب الحصن الغربي ، ولحقــوا بالجزيرة ، وقطعوا الجسر ، وتحصنوا هناك ، والنيل حينتذ في مده ، وقيل ان الأعبيرج خرج معهم ، وقبل أقام بالحصن ، وسأل المقوقس في الصلح ، فبعث اليه عمرو ( عبادة بن الصامت ) ، وكان رجلا أسود ، طوله عشرة أشبار ، فصالحه المقوقس عن القبط والروم ، على أن للروم الخيسار في الصلح الى أن يوافى كتاب ملكهم ، فان رضى تم ذلك ،

وان سخط انتقض ما بينه وبين الروم ، وأما القبط فبغير خيار ٥٠٠ وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عي كل نفس في السنة ، من البالغين شريفهم ووضيعهم ، دون الشيوخ والنساء والأطفال ، وعلى أن للمسلمين عليهم النزول حيث نزلوا ثلاثة أيام ، وأن لهم أرضهم أكثر من ستة آلاف ألف نفس ، والمسلمون خمسة عشر ألف ا فمن قال ان مصر فتحت صلحا تعلق بهذا الصلح ، وقال : ان الأمر لم يتم الا بما جرى بين عبادة بن الصامت والمقوقس ، وعلى ذلك أكثر علماء مصر ، ومنهم عقبة بن عامر ، وابن أبي حبيب ، والليث بن سعد وغيرهم ، وذهب الذين قالوا انها فتحت عنوة الى أن الحصن فتح عنوة ، فكان حكم جميع الأرض كذلك ، وبه قال عبد الله بن وهب ، ومالك بن أنس وغيرهما ، وذهب بعضهم الى أن بعضها فتح عنوة ، وبعضها فتح صلحا ، منهم ابن شهماب ، وابن لهيعة ، وكان فتحها يوم الجمعة مستهل المحرم سينة ٢٠ للهجرة ٥٠ وللعرب ست لغات في الفسطاط ، يقال فسطاط بغسم أوله ، وفسطاط بكسرُه ، وفساط بضم أوله واسقاط الطاء الأولى ، وفساط باسقاطها وكسر أوله ، وفستاط ، وفستاط بدل الطاء تاء ، ويضمون ويفتحون ، ويجمع فساطيط ، وأما معناه فان الفسطاط الذي كان لعمرو بن العاص فهو بيت من أدَّم أو شعر ، وقال صاحب العين : الفسطاط ضرب من الأبنية ، قال والفسطاط أيضا مجتمع أهل

الكورة حوالى مسجد جماعتهم ، يقال هؤلاء أهل الفسطاط ، وفي الحديث عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط ، يريد المدينة التي يجتمع فيها الناس ، وكل مدينة فسطاط ، قال ومنه قيل لمدينة مصر \_ التي بناها عمرو بن العاص \_ فسطاط ...

# كتاب القاف من معجم البلدان

١ - (القرافة) بالفتح وزيادة هاء فى آخره خطة بالفسطاط من مصر ، كانت لبنى غصن بن يوسف بن واثل من المعافر ، وقرافة بطن من المعافر نزلوها فسميت بهم ، وهى اليوم مقبرة أهل مصر ، وبها أبنية جليلة ، ومحال واسعة ، وسوق قائمة ، ومشاهد للصالحين ، وترب الأكابر مثل ابن طولون والماذراني تدل على عظمة وجلال ، وبها قبر الامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضى الله عنه فى مدرسة للفقهاء الشافعية ، وهى من نزه أهل القاهرة ومصر ومتفرجاتهم فى أيام المواسم ، • • قال أبو سعد محمد بن أحمد العمدى :

إذا ما ضاق صدرى لم أجد لي مقر عبادة إلا القرافة المن لم يرحم المولى اجتهادى وقلة ناصرى لم ألق رافة ونسب اليها قوم من المحدثين منهم أبو الحسن على بن صالح الوزير القرافى، وأبو الفضل الجوهرى القرافى، ونسبوا الى البطن من المعافر أبا دجانة أحمد بن ابراهيم بن الحكم بن صالح القرافى،

حدث عن حرملة بن يحيى ، وهو وزير سعيد الأربلي وغيره وتوفى سنة ٩٩٤ هـ ، قاله ابن يونس ، والقرافة أيضا موضع بالاسكندرية، تروى عنه حكايات ، وأنشد أبو سعد محمد بن أحمد العميدى يذكر قرافة مصر ، وأعاد البيتين المذكورين .

٧ ــ (قرقشندة): قرية بأسفل مصر ، ولد بها الليث بن سعد ابن عبد الرحمن المصرى الفقيه مولى بنى فهم ، ثم مولى آل خالد بن ثابت بن طاعن ، وأهل بيته يقولون: ان أصله من الفرس من أهل أصبهان ولد سنة ٤٤ هـ وتوفى فى نصف شعبان سنة من أهل أصبهان ولد سنة ٤٤ هـ وتوفى فى نصف شعبان سنة مفلس بالحمراء فى زقاق الليث ، وكان لليث دار بقرقشندة بالريف بناها ، فهدمها ابن رفاعة أمير مصر عنادا له ، وكان ابن عمه ، ثم بناها الليث ثانية ، فهدمها ابن رفاعة ، فلما كان الثالثة أتاه آت فى المنام وقال له : قم يا ليث ، ثم قرأ قوله تعالى : « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ، الآية ، فأصبح ، وقد فلج ابن رفاعة فأوصى اليه ، ومات بعد ثلاث .

#### باب الكاف

(الكوفة) بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ويسميها قوم (خد العذارى)، قال أبو بكر محمد بن القاسم: سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب: رأيت كوفا

أو كوفانا بضم الكاف وفتحها للرميلة المستديرة ، وقيل سميت الكوفة كوفة لاجتماع النياس بها من قولهم : قد تكوف الرمل يتكوف تكوفا ، اذا ركب بعضه بعضا ، وطول الكوفة تسع وستون درجة ، وعرضها احدى وثلاثون درجة وثلثان ، وهي في الاقليم الثالث ، ويقال أخذت الكوفة من الكوفان ، يقيال : هم في كوفان أى في بلاء وشر ، وقيل سميت كوفة ؛ لأنها قطعة من البيلاد ، من قول العرب : قد أعطيت فلانا كيفة أى قطعة ، ويقيال : كفت أكيف كيفا اذا قطعت ، فالبكوفة قطعة من هذا ، انقلبت كفت أكيف كيفا اذا قطعت ، فالبكوفة قطعة من هذا ، انقلبت فيها الياء واوا ، لسكونها وانضمام ما قبلها ، وقال قطرب : يقيال القوم في كوفان أى في أمر يجمعهم ، قال أبو القاسم : قد ذهب جماعة الى أنها سميت كوفة بموضعها من الأرض ، وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تسمى كوفة ، وقال آخرون : سميت كوفة ؟ ومال تخرون : سميت كوفة ؟ لأن جبل ( سياتيدما ) يحيط بها كالكاف عليها ، وقال الكلبى : ابن الطبيب كوفة الجند ، فقال :

ان التي وضعت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول وأما تمصيرها وأوليته فكان في أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في السنة التي مصرت فيها البصرة ، وهي سنة ١٧ هجرية وقال قوم : انها مصرت بعد البصرة بعامين في عام ١٩ هجرية ، وقيل سنة ١٨ هجرية ، وقيل سنة ١٨ هجرية ، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى :

لما فرغ سعد بن أبى وقاص من وقعة ( رستم بالقادسية ) ، وضمن أرباب القرى ما عليهم ، بعث من أحصاهم ، ولم يسمهم حتى يرى عمر فيهم رأيه ، وكان الدهاقين صالحوا المسلمين ، ودلوهم على عورات فارس ، وأهدوا لهم ، وأقاموا لهم الأسواق ، ثم توجه سعد نحو المدائن الى ( يزدجرد ) وقدم خالد بن عرفطـــة حليف بني زهرة بن كلاب \_ فلم يقدر عليه سعد ، حتى فتح خالد ساباط المدائن ، ثم توجه الى المدائن ، فلم يجد معابر ، فدلوه على مخاضة عند قرية الصيادين أسفل المدائن ، فأخاضوها الحيل حتى عبروا ، وهرب (يزدجرد) الى ( اصطخر ) ، فأخذ خالد ( كربلاء ) عنوة ، وسسى أهلها ، فقسمها سعد بين أصحابه ، ونزل كل قوم في ناحة ٠٠ وكتب عمر الى سعد ان العرب لا يصلحها من البلدان الا ما أصلح الشاء والبعير ، فلا تجعل بيني وبينهم بحرا ، وعليك بالريف ، فأتاه ابن بقيلة فقال له : أدلك على أرض انحدوت عن الفيلاة ، وارتفعت عن البقية ، قال نعم : فدله على موضع الكوفة اليوم ، وكان يقال له ( شورستان ) فانتهى الى موضع مسجدها ، فأمر راميا فرمى بسهم قبل مهب القبلة ، فعلم على موقعه ، ثم علم دار امارتها ومسجدها ٥٠٠ وقال ابن عباس : كانت منازل أهل الكوفة ، قبل أن تبنى \_ أخصاصا من قصب ، اذا غــزوا قلمــوها وتصدقوا بها ، فاذا عادوا بنوها ، فكانوا يغزون ونساؤهم معهم ، فلما كان في أيام المغيرة بن شعبة بنت القبائل باللبن من غير ارتفاع ٠٠٠ وكتب عمر بن الخطاب الى سعد أن اختط موضع المسجد

الجامع على عدة مقاتلتكم ، فخط على أربعين ألف انسان ، فلما قدم زياد زاد فيه عشرين ألف انسان ، وجاء بالآجير وبأساطينه من الأهواز ، وكان ( سلمان الفارسي ) يقول : أهل الكوفة أهل الله ، وهي قبة الأسلام ، يحج اليها كل مؤمن ، وأما مسجدها فقد رويت فيه فضائل كثيرة ، روى حبة العرنبي ، قال : كنت جالسا عند على علمه السلام ، فأتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين هذه راحلتي وزادي ، أريد هذا الست ، أعنى : بت المقدس، فقال علمه السلام: كل زادك وبع راحلتك ، وعليـك بهذا المسجد ( يعنى مســجد الكوفة ) ، فانه أحد المساجد الأربعة ، ركعتان فيه تعدلان عشرا فيما سواه من المساجد والبركة منه الى اثنى عشر مسلا من حيث ما أتبته ، وهي نازلة من كذا ألف ذراع ، وفي زاويته فار التنور ، وعند الأسطوانة الخامسة صلى ابراهيم عليه السلام ، وقد صلى فيه ألف نسى ، وألف وصى ، وفيه عصا موسى و (الشجرة القطين) (١) وفيه هلك يغوث ويعوق ٠٠٠ وفيه مسير لجبل الأهواز ، وفيه مصلى نوح عليه السلام ، ويحشر فيه يوم القيامة سيعون ألفا ليس عليهم حساب ، ووسطه على روضة من رياض الجنة ، وفيه ثلاث أعين من الجنة ٠٠٠ ومن حفاظ الكوفة محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني الكوفى ، روى عنه أبو عبد الله البخارى ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو داود السجستاني وأبو عسى الترمذي ، وأبو عبد الرحمن الغساني، وابن ماجة القزويني ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) اليقطين : قال في المنجد : صما لا ساق له من النبات كالقثاء ، وهلب على القرع المستدير ، الواحدة يقطينة قيل : ومنه البطيخ واحدته بهاء ...

# كتاب الميم

( مرو الشاهجان ) هذه مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها ، نص عليه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ ( نيسابور ) مع كونه ألف كتابه في فضائل (نيسابور) \_ الا أنه لم يقدر على دفع فضل هذه المدينة ، والنسبة اليها (مروزي) على غير قياس ، وبين مرو و نیسابور سبعون فرسخا ، ومنها الی ( سرخس ) ثلاثون قرسخا ، والى ( بلخ ) مائة واثنان وعشرون فرسخا ٠٠٠ أما لفظ (مرو) فقد ذكرنا أنه بالعربية : الحجارة البيض ، التي يقتدح بها ، الا أن هذا عربي ، وما زالت (مرو) عجمية ، ثم لم أر بها من هذه الحجارة شيئا ألبتة ، وأما ( الشاهجان ) فهي فارسية ، معناها نفس السلطان ؟ لأن الجان هي النفس أو الروح ، والشاه هو السلطان ، سميت بذلك لجلالتها عندهم ٥٠٠ قال أبو عون استحق بن على في زيجة : مرو في الاقليم الرابع ، طولها أربع وثمانون درجة وثلث، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمس وثلاثون دقيقة ، وشنع على آهل خراسان ، وادعى عليهم البخل ، كما زعم تمامة أن الديك في كل بلمد يلفظ ما يأكله من فيه للدجاجة الا ديكة (مرو) فانها تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب ، وهذا كذب ظاهر بين للعيان ، لا يقدم على مثله الا الوقاع البهات، الذي لا يتوقى الفضوح والعار ، وما ديكة مرو الا كالديكة في جميع الأرض ٠٠٠ وقد أخرجت مرو من الأعيان وعلماء الدين والأركان \_ ما لم تخرج

مدينة مثلهم ، منهم أحمد بن محمد ابن حنب ل الأمام ، وسسفيان ابن سعید التوری ، مات ولیس له گفن ، واسمه حی الی یوم القيامة ، واستحق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك وغيرهم ، وكان السلطان ( سنجر بن ملك شاه السلجوقي ) مع سعة ملكه \_ قد اختارها على سائر بلاده ، وما زال مقيما بها الى أن مات ، وقبره بها في قبة عظيمة ، لها شباك الى الجامع ، وقبتها زرقاء ، تظهر من مسيرة يوم ٥٠٠ وبمرو جامعان للحنفية والشافعية ، يجمعهما السور ، وأقمت بها ثلاثة أعوام ، فلم أجد فيها عيبا الا ما يعترى أهلها من العرق (١) ٠٠٠ فانهم منه في شدة عظيمة ، قل من ينجو منسه في كل عام ، ولولا ما عرا أهلها من ورود التنر الى هذه السلاد وخرابها لما فارقتها الى الممات ، لما في أهلها من الرفد (٢) ، ولين الجانب ، وحسن العشرة ، وكثرة كتب الأصول المتقنة بها ، فاني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف ، لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة ، منها خزانتان في الجامع، احداهما يقال لها العزيزية، وقفها رجل يقال له عز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني ، أو عتيق بن أبي بكر ، وكان ( فقاعيا ) (٣) للسلطان سنجر وكان في أول أمره

<sup>(</sup>١) العرق : قبل هو المسكر الذي يتخد بالتقطير من المنب ونحود .

<sup>﴿</sup> ٢) الرفد : العطاء والعوثة .

<sup>(</sup>٣) ( نقاعیا ) : یقال : الفقاع الشراب یتخد من الشمیر ، سمی به لما یعلوه من الزبد والفقاعی : بائع الفقاع "

يبيع الفاكهة والريحان بسوق ( مرو ) ، ثم صار ( شرابيا ) له ، وكان ذا مكانة ، وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد ، أو ما يقاربها ، والأخرى يقال لها ( الكمالية ) ، لا أدرى الى من تنسب ، وبها خزانة شرف الملك المستوفى أبى سعد محمد بن منصور فى مدرسته ، ومات المستوفى هذا فى سنة ٤٩٤ هجرية ، وكان حنفى المذهب وخزانة نظام الملك الحسن بن اسحق فى مدرسته ، وخزانة وخزانة للسمعانيين ، وخزانة أخرى فى المدرسسة العميدية وخزانة لمجد الدولة أحد الوزراء المتأخرين بها ، وخزانة الخانوتيسة فى مدرستها ، والضميرية فى ( خانكاه ) هناك ، وكانت سهلة التناول ، لا يفارق منزلى منها ماثنا مجلد ، وأكثره بغير رهن ، فكنت أرتع فيها ، وأقتبس من فوائدها ، وأنسانى حبها كل بلد ، وألهانى عن الأهل والولد ، وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعته ـ هو من تلك الجزائن ، وكثيرا ما كنت أترنم عند كوفى يعمرو بقول بعض الأعراب ،

أَهْرِيةَ الوادى التي خانَ إِلْفَهَا من الدهر أحداثُ أنتُ وخطوبُ تعالى أطارحُك البكاء فإنّنا كلانا بمرو الشّاهِ جان غريبُ تعالى أطارحُك البكاء فإنّنا

#### حرف الساء

( يشرب ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء ، وباء موحدة، قال أبو القاسم الزجاجي : يشرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بذلك ؟ لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانيم بن مهلائيل بن ارم بن عبيل بن عوض بن سام بن نوح عليه السلام ، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها (طبية) وطابة كراهية للتشريب ، وسميت مدينة الرسول لنزول بها ، قال : ولو تكلف متكلف أن يقول في (يشرب) انه يفعل من قولهم : لا تثريب عليكم ، أي لا تعيير ولا عيب ، كما قال تعالى : « لا تشريب عليكم اليوم ، قال المفسرون وأهل اللغة لا تعيير عليكم بما صنعتم ، ويقال : أصل التشريب : الافساد ، ويقال : ثرب علينا فلان ، وفي الحديث : « اذا زنت أمة أحدكم ، فليجلدها ولا يشرب ، أي لا يعير بالزنا ٠٠٠ ثم اختلفوا فقيل : ان يشرب للناحية التي منها مدينة الرسول صلى الله اختلفوا فقيل : ان يشرب للناحية التي منها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال آخرون : بل يشرب ناحية من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما حملت تائلة بنت الفرافصة الى عثمان بن عفان عليه وسلم ، ولما حملت تائلة بنت الفرافصة الى عثمان بن عفان الله عنه ) من الكوفة ، قالت تخاطب أخاها :

أحقا تُراه اليوم يا ضَبُّ إننى مصاحبة نحو المدينة أرَّكُبا قضَى اللهُ حقا أن تموتي غريبةً بيثربَ لا تلقين أما ولا أبا

قال ابن عباس رضى الله عنه : من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثا ، انما هي طيبة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر:

« اللهم انك اخرجتنى من أحب أرضك الى ، فأسكنى أحب أرضك اليك ، ، فأسكنه المدينة •

# مادة معجم البلدان وقيمتها الجغرافية والأدبية والتاريخية

يتبين لنا من عرض النماذج السابقة أن مادة معجم البلدان متنوعة ، حافلة بونائق على جانب من الأهمية عن الديار التي تتألف منها دولة الخلافة الاسلامية ، وأن ياقوتا قد وجه اهتماما ملحوظا الى العالم الاسلامي كما وجه مزيدا من عنايته الى ضبط أسماء الأمكنة والبلدان والبقاع وغيرها بالحروف ، نقلا عن المصادر التي لا يشك في صحة ضبطها ، مع ذكر اشتقاقاتها ان كانت عربية ، ويقتصر في الفالب على ذكر معانيها ان كانت أعجمية ، ونلاحظ أيضا اهتمامه بتسبجيل ما قد يوجد في هذه الأمكنة من آبار وآثار وعجائب وصناعات وغيرها ، ولا تفوته الاشارة الى بيان الاقليم التي ينتسب اليه كل مكان من هذه الأمكنة .

وهناك ناحية فلكية يعول عليها كثيرا ، وهي الحديث عن طالع المكان ، واسم الكوكب المستولى عليه ، ثم ما بينه وبين ما يجاوره من أمكنة لها شهرة تاريخية ، ثم ما بين هذه الأمكنة وغيرها من مسافات، مع تحديد مداها .

وقد حاول التعرف على أماكن من أوربة الشرقية والشمالة ،

ولكن معلوماته عن هذه الأجزاء من العالم الغربي لم تكن على درجة من العمق ، بحيث تصل الى مستوى معلوماته عن بلاد العالم الاسلامي ، التي وزع اهتمامه عليها وعلى بلاد الشرق الأقصى بدرجة واحدة •

ولا يغفل ياقوت النواحي التاريخية ، لما لها من ارتباط قوى بنجغرافية الأمكنة ؟ لأنها تلقى ضوءا على ناحية يستهدفها من كتابه ، وهي الناحية الدينية ، فيذكر ما حدث في هذه الأمكنة والبقاع من وقائع حربية في الجاهلية والاسلام ، مستشهدا على ذلك بما قبل من الأشمار ، موضحا حكمها من حيث الفتح الاسلامي ، هل فتحت صلحا أو عنوة ؟ أو فتحت صلحا وعنوة معا ؟ والغاية من ذلك تقرير موقف البلد أو المدينة من الناحية الشرعية ، وحكمه في الفي والجزية ، وقد رأينا ياقوتا عندما تحدث عن ( الفسطاط ) \_ يسهب في شرح الأسباب ، التي تذرع بها عمرو بن العاص لفتح مصر ، واحتياله على الخليفة عمر بن الحطاب ؟ لكي يوافقه على المضي في فتح هذا البلد الطيب ، الذي اشتهر بخصوبة أرضه ، وكثرة خيراته ،

ويعرض ياقوت لآراء بعض الفقهاء في حكم مصر ، من حيث فتحها صلحا أو عنوة ، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية ، كذلك نراه يوجه عناية كبيرة الى تحديد الزمن الذي تم فيه الفتح ، وكيف فتح البلد ؟ ومن كان أميره بعد الفتح؟ ومن استشهد فيه من الصحابة رضوان الله عليهم ، أو دفن فيه من الأعيان والصالحين ؟ ومن نبغ من

أهله من العلماء أو الكتاب أو الشعراء؟ ولا ينسى أن يقص شيئًا من شعرهم وآثارهم •

وياقوت فضلا عن ذلك يحفل بالنواحي الاجتماعية ، التي كان عليها سكان هذه البلدان والمدن والأماكن المختلفة ، فيحدثنا عما اشتهروا به من كريم الخلال أو سيى الصفات والأفعال ، ونراه أمينا دقيقا في كل ما يحدثنا عنه ، فهو يفند ما قد يكون قد وجه اليهم من اتهامات ، وما وصفوا به من صفات \_ ان كانت بغير حق ، ومن الأسف أنه لم يفصل الكلام في هذه الناحية بالنسبة لكل بلد ، ويبدو أنه معذور في ذلك ؟ لأنه باحث مجتهد ، وقد استطاع أن يسجل ما وصل اليه باجتهاده ، أو نقلا عن غيره ،

وياقوت مع كل هذا لا يهمل الحديث عن ناحية لا تتفق مع المعقول ، ولا تثبت أمام التحقيق التاريخي الدقيق ، ومن ذلك القصة التي رواها عن ( ارم ذات العماد ) وغيرها من قصص ، ومن العجيب أن يذكر لنا هذه المنقولات الحرافية ، ويبرىء نفسه من تهمة زيفها وعدم صحتها ، ويحتج لنفسه بأنه ناقل فحسب ؟ لأن المسئولية من حيث الصحة والكذب \_ انما تقع على المصدر الأصلى ، الذي حاك القصة ، وألف بين حوادثها ، ورواها لأول مرة ،

ومن الشعراء الذي روى لهم : المتنبى ، والأحوص ، ودعبل الحزاعي ، وابن قيس الرقيات ، والبحتزي وغيرهم ، ويقرر (أماري)

Amar أن ياقوتا هو المؤلف الجغرافي الذي أشار في معجمه الى مؤلفين مفقودين من صقلية أحدهما أبو على الحسن ( ١٠٥٠) م والآخر هو (ابن القطاع) المتوفى سنة (٥١٥ هـ - ١١٢١ م) ، وأن ياقوتا اعتمد عليهما فيما رواه من معلومات جغرافية عن هذه الجزيرة .

وياقوت يروى في وضوح نظرة العرب والمسلمين الى علوم الجغرافية ، باعتبارها من العلوم الخادمة لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ، تلك الأحكام التي ينبغي أن تطبق تطبيقا عادلا على البلاد المفتوحة ، وذلك مما يلقى ضوءا كاشفا على اتجاهات المسلمين نحو العلوم ، فهم ينظرون اليها نظرة عملة ، فالحقائق العلمية في رأيهم وفي منهيجم في الحياة \_ ليست مقصودة لذائها بقدر ما هي وسيلة لتوفير الحير وتحقيق الرفاهية للناس ، والنهوض بمستوى حياتهم في مجتمعهم .

ولا شك أن عصرنا الحاضر بتميز بتقدم (التكنولوجيا) والتطبيقات العملية للعلوم، واستخدامها فيما بحقق السلمادة للانسان، بصرف النظر عن استخدامها في النواحي التدميرية ، فتلك ناحية انحرافية تأباها طبيعة العلم الصحيح، لذلك قد يدهش الباحث حين بتضح له أن العرب كانوا يدركون من قبل مزايا التطبيق العملي للعلوم التي عرفوها ، فقد عرفوا منذ بدوا في وضع أسس النحو وقواعده ؟ لضبط التسلاوة في المصحف الشريف ؟ ولاتقاء اللحن

فى أحاديثهم ، وكتاباتهم حول ما يدور ويتصل بحياتهم ؟ ذلك لأنهم كانوا يؤمنون بأن لكل علم من العلوم قيمة عملية، واذن فليس عجيبا أن نجد الدوافع التي حملتهم على ابتكار ما ابتكروه في ميادين العلوم نابعة من حاجتهم الى الانتفاع بها في حياتهم .

ولو أن ركب العلم الاسلامي استمر في زحفه الى الأمام ، ولم تقف في سبيله الحوائل ـ لأصبح العرب والمسلمون في عصرنا سادة الدنيا ، ولكنهم جمدوا ، ووقف تيار العلوم في ديارهم ، بسبب انهارهم السياسي ، وتفتت وحدتهم وانفصام عرا الروابط ، التي كانت تربط بين أجزاء الدولة العربية الاسلامية الكبرى ، من أجل ذلك تفرق العلماء حين فقدوا الأمن النفسي والاطمئنان والتشجيع ؟ لذلك أصبحوا لا يفكرون في العلم بقدر ما كانوا يفكرون في النجاة من العدو محافظة على أرواحهم ، والتماسا لديار ومواطن جديدة ، يشعرون فيها بالأمن والاستقرار ، وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك أشعة قوية من العلم تلوح حينا بعد حين ، فتعطر الأجواء بعيرها الجميل الساحر ؟ الى أن استقر هؤلاء العلماء في القاهرة قلب العالم الجميل الساحر ؟ الى أن استقر هؤلاء العلماء في القاهرة قلب العالم فأخذوا منذ توافرت لهم عوامل الاطمئنان والبحث يسلطون أضواء فأخذوا منذ توافرت لهم عوامل الاطمئنان والبحث يسلطون أضواء عند هذا الحد ، فقد سنحت لهم فرص الابتكار في العلم من جديد ،

ففي عصر الدولة الفاطمية يبرز بعض العلماء الكبار ، وعلى

رأسهم العالم الطبيعى والمهندس العظيم ابن الهيثم الذى حاول فى أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى تطبيق نظرياته الهندسية على مشروع فى النيل ، يشبه مشروع السد العالى ولكنه يصطدم بعقبات لا قبل له بها ، وهى الامكانيات المادية ، والقوى البشرية المدربة تديبا فنيا ، والتى لا بد منها لتنفيذ مشروعه ، ولم يستطع الحاكم أن يمده بما يريد ، فأخفق فى مشروعه ،

أما معجم البلدان فالذي لا يشك فيه أنه كان دائرة معارف عامة ، يتنقل القارىء فيها من فن الى فن ومن علم الى علم ، فقد جمع فيها ياقوت كل ما تفرق من المادة الجغرافية الضخمة ، التى تراكمت في مدى ستة قرون ، وبالرغم مما نلحظه على ياقوت من ميل لغوى ؟ الا أنه لم يقتصر حقا على الجغرافية اللغوية ، بل تناول الى جانبها شيئا من الجغرافية الرياضية والفلكية ، فانه بالرغم من اشارته الى الأقاليم السبعة سد فقد نوه عن زيج أبى عون اسحق بن على ، ومن الغريب أن هذا الزيج لم يكن معروفا لكثير من المؤلفين الجغرافين ، النعريب أن هذا الزيج لم يكن معروفا لكثير من المؤلفين الجغرافين ، اليه ، مما يدل على أنه قد وقعت في أيدى ياقوت مصادر ، لم تصل الينا ، وقبل أن نودع معجم البلدان يحسن بنا أن نلخص بعض الأهداف ، التي كان يتوخاها ياقوت من موسوعته الكبرى .

# (۱) أهداف للمهتمين بالدراسات التاريخية واللغوية واللغوية والشرعية الاسلامية

١ – كان ياقوت يستهدف تحقيق غرض تهذيبي من الحديث عن الأماكن والمدن ، التي عبث بها الزمان، وأحالها الدهر الى أطلال دوارس – بأن يبعث في نفوسنا العظة والعبرة ، بما حل بهذه الأماكن من دثور وفنا، وتخريب ، بعد أن كانت عامرة بأهلها ، زاهية زاهرة ، سعيدة بمن فيها من سكانها الآمنين ، ولذلك يستشهد بالآية الكريمة « أفلم يسيروا في الأرض ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ،

٧ ... بعض هذه الأماكن يرتبط برواية الحسديث والسنة الشريفة ، وبعضها كان مزارا للصحابة والتابعين ، أو مشاهد للأولياء الصالحين ، وقارىء السنة في أشد الحاجة الى معرفة هذه الأماكن ، لا في ذلك من التبصرة والذكرى والفهم الواعى العميق لأحاديث الرسول (صلوات الله عليه) وأخبار الصحابة والتابعين ... رضوان الله عليهم أجمعين .

٣ - والضبط الصحيح الدقيق لأسماء الأماكن والبلدان \_ يساعد على التعرف الصحيح على هذه الأماكن ، وتحديد مواضعها ، ومن نسب اليها من العلماء والمشهورين من الأدباء ورواة الأخبار ، كما يساعد على عدم الخلط بين مكان وآخر ؟ لأن الخلط بين الأماكن

#### يعضها وبعض \_ يؤدى الى فقدان الحقائق التاريخية وانطماسها .

٤ ــ الوقوف على مواطن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتوحات الخلفاء ، وحكم البلاد المفتوحة مما يساعد على صحة أحكام الفيء والجزية وعدالتها ، وبعدها عن الظلم والجيور ، تلك بعض الأهداف التي قصدها ياقوت بالنسبة للمشتغلين بالدراسات التاريخية واللغوية والشرعية .

#### (ب) أهداف للمشتغلين بالدراسات العربية وآداب اللغة :

أما المستغلون بالدراسات العربية وآداب اللغة ـ فائه يقدم اليهم خرادا أدبيا دسما ، يتفق مع اهتماماتهم ، ويسساعد على تعميق ثقافتهم الأدبية ، ومن ذلك :

١ ـ أن المطلع على معجم البلدان يقف بكل دقة على حقيقة أسماء الأماكن والبلدان ، ويهتدى الى ضبطها الصحيح ، وأسمائها الصحيحة ، من حيث هي عربية أو أعجمية ، وما اشتق منها اذا كانت عربية ، فاذا أضيف الى ذلك ما ارتبط بهذه الأماكن من شعر ونثر ، وما ألم بها من نوازل الدهر ، وأحاط بها من غيره وأحداثه \_ أفاد من ذلك الأديب الباحث ؛ اذ يستطيع أن يقف على الظروف والمناسبات ، التي ربطت الانتاج الأدبى بهذه الأماكن ، وذلك مما يعين على توضيح المعاني والأفكار وانكشافها ، ولا يغيب عنا ونحن يعين على توضيح المعاني والأفكار وانكشافها ، ولا يغيب عنا ونحن نتحدث عما يصيب هذه الأماكن والبقاع من محن وما يعتورها من نتحدث عما يصيب هذه الأماكن والبقاع من محن وما يعتورها من

فتن ــ أن نشير الى أن شأنها فى ذلك شــأن الناس ، ولذلك يقــول الشاعر •

واذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

Y \_ وعناية ياقوت بالحديث عن مساكن القبائل العربية تمكن الدارسين المشتغلين بتفصيح اللغة وسلامة أساليبها وتنقيتها من الدخيل والعامى \_ من الاطمئنان الى صحة ما يقوله شاعر عربى وصوابه ، والى الحيطة والحذر مما يقوله آخر ، ذلك لأن مساكن القبائل اذا اتصلت بالحضر ، وقربت من الأمصار والمدن \_ نشأت سلسلة من التبادل اللغوى والثقافي وذلك مما يؤدى الى نسرب الفساد واللحن الى لغة هذه القبائل ، وعند ثذ لا يمكن الاحتجاج بما يقوله شعراؤها على فصاحة الأساليب والنصوص اللغوية ،

أما اذا بعدت مساكن القبائل عن الحضر ، وتعذر الاتصال بين البادية والحاضرة أو قل ـ بقيت السليقة العربية على أصالتها ،ولذلك يحتج بلغة هذه القبائل ؛ لأن لسانها العربي الفصيح ـ لم يلوث بالعامي والدخيل ، وفي الوقت نفسه يمكن التمييز بين الشعر الذي امتزج بمعاني الحضر ، واستقى من أفكارهم ، وغيره من الشعر الذي ظل بدويا ، يمثل بيئته تمثيلا دقيقا .

لذلك كان الناقد الأدبى ومؤرخ الآداب فى أشد الحاجة الى معجم ياقوت الجغرافى ؟ للوقوف على مساكن القبائل ، والتعرف على قربها أو بعدها عن الحضر .

٣ ـ و يتحدث ياقون عن مواضع أيام العرب ، ومواطن وقائمها المسهورة ، و يرتبط بهذه الأيام والوقائع شعر كثير ، قيل في هذه المناسبات ، ولا يستطيع الباحث أو الناقد الأدبى ادراك القيمة الفنية لهذا الانتاج ـ الا اذا عرف بالدقمة الأماكن التي وقعت فيها أيامهم المشهورة ، ووقائعهم العظيمة التي كان لها أثر في حاتهم ؛ اذ ان كثيرا من البواعث والمثيرات التي دفعت السعراء الى الانساد ـ ترجع الى الرغبة الملحة في الحفاظ على هذه الأماكن والتعلق بها والحنين اليها ، وبذلك تتاح الفرصة لدراسة هذه الآثار من الناحيتين التاريخية واللاغية ، والالمام بكثير من الأسباب والمقومات ، التي قام عليها التاريخ الأدبى للعرب في الجاهلية والاسلام ،

٤ ـــ واذا تأملنا الشعر الذي رواه ياقوت وجدناه يعطى صورة واضعحة عن عادات العرب وأخبارهم ، وحياتهم الفكرية والاجتماعية والأدبية ، وعقائدهم ، والقيم السائدة في مجتمعهم في الجاهلية والاسلام ، ومن اليسير على الباحث المدقق أن يستنبط من هذا الشعر تلك المقومات والمبادى ، التي كان يقوم على أساسها المجتمع العربي من الجاهلية الى عصر ياقوت ،

وقد كان العسرب في البادية لا يعسرفون حياة الاستقرار ، فحياتهم دائمًا نجعة « وارتياد » ، وحل وترحال ؟ اذ كانوا مضطرين الى تتبع مساقط الغيث ومنابت العشب والكلأ ، وقد ضمنوا أشعارهم كل هذا ، فأضحت تلك الأشعار أصدق مرجع لتاريخهم ولأمر

ما قالوا : « ان الشعر ديوان العرب ومجمع مفاخرهم ومآثرهم » ٠

ه ـ ويزعم بعض الباحثين أن العربي لا يقول الشعر الا في بيئته ، وما جاء في معجم البلدان لياقوت من أسعار قالها العرب في بيئات معخلفة ، ينقض هذا الزعم ، فقد قالوا هذه الأشعار في أماكن غزواتهم ، وفتوحاتهم ، وأسفارهم البعيدة ، وتناولوا في بعضها وصف أهل البلاد التي دخلوها غازين أو مسافرين، ووصفوا حسن بلائهم في الحروب مع أهل تلك الديار ، وعبروا عنعواطفهم أثناء اقامتهم فيها ، نجد ذلك فيما رواه ياقوت من شعرهم في فتوح بلاد فارس وخراسان والشام ومصر وغيرها .

٣ ـ وقد عنى ياقوت في معجم البلدان عند الحديث عن المدن والأماكن ـ ببيان أسماء من سكنوها من العلماء والأدباء والكتاب والخطباء والمؤلفين والشعراء ومؤلفاتهم في العلوم المختلفة ، كما أورد الكثير من بليغ أشعارهم وخطبهم ، ونراه ينفرد في بعض الأحيان بذكر بعض الآثار الأدبية التي لا يكاد الباحث يعشر عليها في غير معجم البلدان ، وكثيرا ما نوه بأسماء شعراء وكتاب وخطباء كانوا مغمورين ، فكشف النقاب عنهم •

وبالرغم مما لكتاب معجم البلدان من قيمة جغرافية سبق بهة كتب عصره ، ونال به ياقوت شهرة جغرافية جعلته بين النابهين من علماء الجغرافية المسلمين ـ فان لهذا المعجم الى جانب هذه الناحية العلمية قيمة فنية أدبية ، تجعله من مراجع الأدب العربى الكبرى ، والهذا فانه يعتبر في هذا المجال نواة صالحة وكنزا أدبيا زاخرا بالطريف من البحوث الأدبية •

## معجم البلدان كنز زاخر بالطريف من البحوث الأدبية :

لقد كشفت في دراستي السابقة عن أهمية معجم البلدان في الناحية الجغرافية ، ثم حاولت بعد ذلك أن أوضح ما له من قيسة أدبية ، وقد دعاني الى ذلك أسلوب ياقوت نفسه في عرض مادته الجغرافية ، فقد مزجها بالأدب ورواية الشعر ؛ لذلك كان لا بد من ابراز هذا الجانب ، الذي اشتملت عليه هذه الموسوعة الكبيرة ، وأذكر على سبيل المثال البحوث الأدبية ، التي يمكن استخراجها من هذا المعجم وهي على نحو ما يلى :

#### ١ \_ شعر لصوص العرب

والحديث عن هذا الشعر شائق وجذاب ، وقد روى ياقوت طائفة منه ، عند ذكره الأسماء البلاد التي فروا اليها ، أو تلصصوا بها ، أو حبسوا فيها ، أو حنوا اليها ، وأدباء الرواة يضعون شعر لصوص العرب في الطبقة العالية من البلاغة ؛ اذ يمتاز بالجزالة والقوة ، وهو في الوقت نفسه يمثل قوة العارضة والشكيمة ؛ اذ كان لصوص العرب عربا أقحاحا خلصا ، لم تلوث سلفتهم العربية بأى مؤثر حضرى ، فقد كانوا مع قسوتهم وشدة فتكهم - ذوى طبع كريم ، و نخوة عربية ، ولم يكونوا مثل لصوص زماننا ،

يمثلون الحسة والنذالة والجبن والوحشية والجهل ، ويزعم بعض الرواة أن للامام (السكرى) كتابا يسمى (شعراء اللصوص) غير أنه مفقود ، لم يعثر عليه ، وفي استطاعة الأدباء والباحثين اذا رجعوا الى معجم البلدان \_ أن يستخرجوا منه نماذج وصورا بليغة لهذا اللون من الفن الشعرى القوى •

#### ٧ \_ الأدب المصرى

والأدب في مصر العربية الى القرن السابع الهيجرى أدب حي قوى ، ويبجد الباحث على صفحات معجم البلدان حديثًا عن كثير من شعراء مصر المغمورين ، وآثارهم الشعرية في هذه الفترة ، التي تمثل أول حلقة من تاريخ مصر العربي الأدبى .

فهو مرجع على جانب من الأهمية ، ومورد عذب لمن يحاول أن يؤرخ لهذه الفترة الأدبية •

#### ٣ \_ أدب الأندلس

ويعطى ياقوت الأدب الأندلسى عناية ملحوظة فى معجمه م قيورد منه أمثلة كثيرة ، ويتحدث عن عدد كبير من الشعراء والكتاب والخطاء الذين نبغوا فى بلاد الأندلس أو المغرب ، ممن لهم آثار قيمة جديرة بالبحث والدرس ، فاذا أضاف الباحث ما ذكره ياقوت عن أدب هذا الصقع العربى الجميل والفردوس المفقود \_ الى جانب ما جاء فى كتاب ( نفح الطيب ) استطاع أن يضع يديه على مادة غزيرة ، تصور بدقة أدب الأندلس ، ومما هو جدير بالنظر أن المكتبة العسرية ما تزال الى اليـوم فقيرة فى الدراسات الأدبية الأندلسية ، بالرغم من توافر المراجع التى تمد الباحث بفيض غزير ومدد كبير من النصــوص والمـادة التاريخيــة التى تفسر هذه النصوص ، وتلقى عليها أضواء كاشفة ،

### ٤ \_ أدب الخوارج

يذكر ياقوت في افاضة الكثير من أخبار الخوارج وخطبهم وأشعارهم ، وقد جاءت مبثوثة في الأماكن التي وقعت فيها حروبهم، والجهات التي أظهروا فيها بلاءهم ، ويجد الباحث الأدبى المدقق في تلك الآثار البليغة ، التي امتاز بها أدب الحوارج مادة طيبة ، يستخرج منها أخبارهم وعقائدهم وآدابهم .

والمطلع على أدب الخوارج يستطيع أثناء تصفح نصوصه \_ أن يتعرف على ما اشتهر به القوم من شدة العارضة وقوة الحجة وعزة النفس ، وثبات اليقين والتمسك بالمبدأ ، والتحمس الشديد لما يعتقدونه حقا ، وقد استفاضت أخبار الخوارج في العصر الأموى ، ولذلك كان أدبهم بارزا في هذا العصر .

#### ٥ - أدب السبعة والشعوبية

كذلك تضمن معجم البلدان طائفة من أسماء شعراء الشيعة والشعوبية ، وقدرا صالحا من شعر هؤلاء الشعراء ، مما أنشدوه

تأييدا لدعوتهم ، وما رد به خصومهم عليهم ، وأدب الشيعة لا يقل في أهميته عن أدب الحسوارج ، فهو يلقى ضوءا على حياتهم ومعتقداتهم ومذهبهم في الحيلافة ، ومثله أدب الشعوبية ، وضحن الآن بحاجة الى دراسة أدب الشعوبيين لارتباطه بمذاهب العناصر المناوئة للقومية العربية .

#### ٣ \_ الأدب النسوى

ويقصد منه بيان ما للمرأة من أثر في الأدب والشعر ، وقد تناول معجم البلدان طائفة من أسماء شواعر ، أورد لهن شعرا رقيقا في أغراض منختلفة ، ولا سيما فيما تجيده المرأة من فنون القول ، كالحنين الى الولد والوطن ، وكالرثاء ، وغير ذلك ، مما يترجم عن عواطف الأمومة .

وبعد فأنت ترى فيما أسلفاه من حديث عن معجم البلدان أنه موسوعة جغرافية عظيمة الشأن ، مزج فيها ياقوت مسائل الجغرافية وبحوثها في عصره بالأدب والتاريخ وعلوم العسربية والشريعة الاسلامية ، وياقوت لا يعرف أنه يحقق بذلك مبدأ ترابط المواد ، ولكنه ربما قصد من هذا اللون من الدراسة دفع السأم والملل عن القارىء ، وامتاعه بأفانين من القول ، وأغلب الظن أن هذا المسلك الذي سلكه ياقوت تعير صادق عن الاتجاه الموسوعي في التأليف عند علماء العرب والمسلمين ،

وقد طبع معجم البلدان في أوربة في « ليسك » سنة ١٨٦٦ ـ ١٨٧٠ م ، في أربعة مجلدات ، وقيل في ثمانية مجلدات ، وزيد عليها فهرس بأسماء الأعلام الذين جاء ذكرهم فيه .

أما كتابه ( المسترك وضعا المختلف صعقا ) ، وكان قد انتخبه من كتابه معجم البلدان على حروف المعجم ... فقد نشره (فستنفلد) في مدينة ( كوتنجن ) سنة ١٨٤٦ م ، وقد لحص أبو الفضائل عبد المنعم بن عبد الحق صفى الدين سنة ٧٣٩ هـ كتاب ( معجم البدان ) ، واقتصر فيما لخصه على الجغرافية ، وسماه ( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) (١) ، ويعتبر هذا الكتاب تكملة هامة للمعجم ، وطبعه ( جونبول ) ١٣-G-J-Junboll في كتاب له يسمى (لبدن) في ستة أجزاء ، واختصره السيوطي في كتاب له يسمى ( مختصر معجم البلدان ) •

ثم طبع معجم البلدان بمطبعة دار السعادة بمصر ، وكان الفراغ منه في شوال سنة ١٣٧٤ هـ ، ويقع في ثمانية أجزاء وطبع معه ذيله ، الذي يسمى ( منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان ) في جزأين ملحقين به ، وقد جمع الذيل ورتبه ( السيد محمد أمين الخانجي ) ، وطبع على نفقة ( السيد / أحمد ناجي

<sup>(</sup>۱) آخرجت هذا الكتاب ( دار عيسي البابي الحلبي ) بالقاهرة بتحقيق الاستاذ على محمد البجاوي سنة ١٩٥٥ م .

الجمالی ، ومحمد أمین الخانجی وأخیه ، ومولوی عبد الله جیتیکر ، وسید موسی شریف ) سنة ( ۱۳۲۵ هـ – ۱۹۰۷ م ) •

ويقول ( السيد محمد أمين الخانجي ) جامع منجم العمران: انه لم يقصد بكتابه أن يكون استدراكا لما تركه ياقوت ، فانه ماترك شيئا ، ولكنه يريد الحديث عما يدور على ألسن الناس ، مما لم يصل اليه تنقيب المؤلف ؟ لجهالة مكانه في زمنه ، أو كان مما حدث يعد زمانه ، وبخاصة المستعمرات الافريقية والأمريكانية وغيرها فان أكثرها حديث الكشف ، ويوضح ذلك بقوله في مقدمته:

وبعد فان كتاب ( معجم البلدان ) لأبى عبد الله ياقوت الحموى الرومى غنى فى علو مكانته عن التعريف بمكانه ، وفى علو قدره عن التنويه بمقداره ، وقد كنا حين شرعنا فى طبعه عزمنا أن نجعل له ذيلا ، يكون كالكحل فى عين الحسناء ، أو كالوشاح لكشح الهيفاء ، ولما تم لنا بعون الله ما أردنا من طبعه على الوجه الذى كنا تستشرف اليه ، وفور الحصول عليه ... قمنا الى انجاز ما سبق الوعد يه ، حين الشروع فى طبعه ، فأخرجناه من الخفاء ، وأبرزناه يميس فى حلل من البهاء ، وسميناه ( منجم العمران فى المستدرك على معجم فى حلل من البهاء ، وسميناه ( منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان ) ، ولسنا نستدرك فى هذا التذييل ما فات المؤلف من ذكر القرى والمحال والهضاب والجبال ، مما عقد كتبابه لبيانه ، وأمضى فيه جل عمره لايضاح شائه ، فما أقل هذا وأندره ! فان المؤلف في البحث والتنقيب ، حتى لا يكاد أن يجد معترض وحمه الله بالغ فى البحث والتنقيب ، حتى لا يكاد أن يجد معترض

للاعتراض عليه سبيلا ، ولو أن أحدا من البشر في كل ما سلف من الأيام والأعوام سلم من هذا ــ لكان حريا بأن يكون اياه ٠

وانما عمدنا الى ما للناس فيه فائدة من حادثة تاريخية ، أو أثر جميل ، أو شيء غسريب ، أو كان للناس فيه حاجة دنيوية للوقوف عليه ، لتجارة أو صناعة ، أو كان به من الرياض والفياض والملاهى والمتنزهات ما يكون للناس فيه مستراح ، ولهم جمام ، وأهملنا ما عدا ذلك ، مما ليس فيه من الفوائد ما ذكرنا ، و

وقد اتخذ صاحب منجم العمران أسلوب ياقوت وجرى على طريقته ، واتبع منهاجه في عرض مادة كتابه وترتيبها ، وفيما يلى أمثلة من هذا الكتاب ، لنتين في ضوئها أنه كان مقلدا لياقوت ، وأنه لا فرق بين الكتاب الأصلى والذيل المستدرك عليه في المنهج وطريقة عرض المادة .

#### باب الهمزة

#### من كتاب منجم العمران

۱ ـ (آمد) بميم مكسورة بعدها دال ، قال البستانى : جد قبيلة من العرب ، يدعون بنى آمد ، وكانت مواطنهم بين ( أجاء وسلمى ) والعراق ، وربما كان اسم مدينة آمد مأخوذا منه ، والأتراك الآن بسمونها (آميدة ) أى آمد السوداء ؛ لسواد حجارتها ، قلت والمدينة ذكرها المصنف فى الأصل .

فاذا وازنا بين ما قاله ياقوت في هاذا المكان (آمد) ، وما استدركه عليه صاحب المنجم لل نجد في قوله من جديد لا ما نقله عن البستاني من (آمد) اسم رجل ، وهو جد قبيلة من العرب ، واسم المدينة مأخوذ منه ، ثم ما ذكره من تسمية الأتراك لها ، وكل ذلك مما أخذ من مصادر لم تصل البها أيدى ياقوت أو مما استحدث بعد عصره ،

٧ ـ ( أمستردام ) بفتح فكسر فسكون ، وهي أكبر مدن (هولاندا) ، والعاصمة الحقيقية لها في نظر أهالي المملكة ، واقعة على جنوب خليج (واي ) في عرض ٥٧ درجة ، و ٧٧ دقيقة شمالا ، وطول أربع درجات و ٥٣ دقيقة شرقا ، وعدد أهاليها ٤٠٠ ألف نسمة ، وهي مدينة جميلة جدا ، ومن أغنى مدن العمران ، هلالية الشكل ، وطرفاها داخلان في خليج (واي) ، ومنهما تتكون الميناء ،

وهي متصلة مع البحر الشمالي بواسطة ترعة ( بومويدين ) ، ولها . مرفآن يمكن أن ترسو فيهما ألف سفنة ، وكانت هذه المدينة من الجهة اليابسة مكتنفة بأسوار ، ثم رفعت وأبدلت بمخندق ، وعرضه ثلاثون ياردا ، وظلل جانباه بالأشجار فصار كمتنزه جميل ، وموقع المدينة المذكورة في أرض منسطة أجمية ، وبيوتها منية على أوتاد أو أعمدة مغروسة في الأرض ، على عمق خمسين قدما ، وبواسطة الترع المتخللة انقسمت الى نحو تسعين جزيرة ، ويعلو تلك الترع نحو ٣٠٠ جسر ، ومحيط المدينة يبلغ عشرة أميال ، ولها ثمانية أبواب من حديد ، اسم كل باب منها باسم الحي الذي يدخل اليه منه ، والقسم القديم من المدينة غير منتظم ولا مستحسن المنظر ، لضيق أزقته ، وحقارة بيوته ، أما الجديد منها فهو بناء بغاية الانتظام والطرافة ، ذو أسواق جميلة ، طول السوق منها نحو ميلين ، وعرضه ۲۲۰ قدما ، والترع مارة بها ، وبيوتها مبنيـة من آجر ، ومؤلفة من أربع أو خمس طبقات ، ويدخل اليها بدرج في مستقبلها وبها من الأبنية العمومية الجميلة دار الحكمة ، وجملة كناتس ، ودار القضاء ، ودار اجتماعات العمومة الجديدة ، ودار الصناعة ، وجملة أبنية خيرية أيضا ، وبها جملة مدارس خصوصية وعمومية علمية وصناعية ، وبها بستان لتربية أنواع النباتات ومكتبة عمومية ، ومدرسة للموسيقاء ومدرسة للبحرية ء ودار للصور ء وبها عدة معامل صناعية لعمل السكر والزجاج وصب الحديد وبناء السفن ، والصابون والمنسوجات ، وغير ذلك ، وهي مشهورة بتجارتها أكثر

من صناعتها ، ومعظم البضائع الداخلة الى هولاندا والخارجة منها \_ تمر بأمستردام ، وقد بلغت عدة السفن التى دخلت ميناءها والتى خرجت منها فى بضع سنين \_ نحو ثلاثة آلاف سفينة ، وأهم صادراتها السمن والجبن والسكر والبن والبهار ، والزيت ، والقصدير ، والصباغ ، وأكثرها لألمانيا وانجلترا ، ولها طرق اتصال بغيرها متعددة ، منها الترع والسكك الحديدية وغيرها .

وقد كانت أمستردام سابقا خاضعة لاسبانيا ، ثم تداولتها أيادى جملة دول ، منها البروسيون والانجليز والفرنساويون ، ثم انتقلت الى هولاندا ، وجعلت عاصمة لها ، الا أن البلاط الملكى في مدينة (لاهاى) .

ويلاحظ أن صاحب منجم العبران يعنى بضبط اسم المدينة ولكنه يهمل الناحة الاستقاقية ، وعدره واضح في ذلك لأنه يتحدث عن مدن أوربية أو أمريكية مجهولة الاشتقاق ، وقد سلك ياقوت قبله هذا المسلك ، فهو لم يتحدث الا عن اشتقاقات أسبماء المدن العربية الخالصة ، وكان يهمل الأسماء الأعجمية للبلدان, والأماكن ، لتعذر معرفة اشتقاقها وصاحب المنجم مقلد ، ولم يأت بحديد من حيث المنهج وطريقة البحث ، ولذلك يعتبر المنجم امتدادا لأسلوب ياقوت وتكملة لمعجم البلدان ، من حيث التعريف بالأماكن التي نشأت بعد عصر ياقوت في أوربة وأمريكا والمستعمرات. الافريقية ،



یذهب العلامة الروسی کراتشکوفسکی الی القول بأنه لا یمکن وضع یاقوت بازاء باحث عالمی کبیر کالبیرونی ، أو بازاء رحالة حلقت شهرته فی کل سماء وطارت الی أکثر من مکان کالمسعودی أو المقدسی •

ولكنا اذا وضعاه بازاء الجغرافيين اللغويين منطبقة (البكرى) من ياقوتا يفضل الكثير من هؤلاء ، ويبزهم ، اذ يتفوق عليهم بغزارة مادته وتنوعها ، وبمنهجه في البحث الذي انفرد به ودل على ذكائه ومهارته ؛ ولذلك لا نبالغ بعد هذا اذا وصفناه بأنه كان من أبرز رجال عصره في تطوير مادة الأدب الجفرافي ، التي عالجها باقتدار في معجم البلدان ، وما يزال هذا المعجم الى وقتنا يخدم غرضه ، الذي وضع من أجله ، وما يزال مرجعا من أهم المراجع غرضه ، الذي وضع من أجله ، وما يزال مرجعا من أهم المراجع الموثوق بها في دراسة التراث الجفرافي العربي القديم ،

ونضيف الى قول العلامة (كراتشكوفسكي) أننا لا نستطيع أن نضع ياقوتا بالرغم من شهرته في عصره وبالرغم من القيمة العلمية الكبيرة لكتابه معجم البلدان ـ بحانب الخوارزمي ، اذ أننا نيجد الخوارزمي وهو العالم الجغرافي العظيم قد اشترك في أيام المأمون في وضع الخرائط الجغرافية ، ومنها رسم مصور لوادى النيل ، كما قام بقياس درجة من درجات محيط الأرض ، ولم يعرف عن ياقوت أنه شغل نفسه برسم الخرائط ، وبوضع الزيجات الفلكية ، وانما اتجه نحو الجغرافية الوصفية ، وركز اهتمامه على التعريف بالأماكن والبقاع والبلذان ، وضبط أسمائها وبسان اشتقاقاتها ، ولا يمكن أن نضعه بجانب السيرافي ، فالسيرافي قد توسع في رحلاته ، وجاوز بها البلاد العربية الاسلامية ، فاجتاز بها الهند، ومر بجزيرة سيلان وملقا وزار الصين ، في حين أن ياقوتا لم تذكر المراجع عنه انه زار الصين وغيرها من البلاد التي سيجل السيرافي عنها كثيرًا من الأوصاف وعادات السكان وتقاليدهم ، فأمد برحلاته الجريثة مؤلفي القصص الخرافي بثروة ضخمة ساعدتهم على وضع قصص السندباد المشهورة \*

و (ابن خرداذبه) يسبق ياقوتا في كتابه « المسالك والممالك » بالتحدث عن أقسام الدولة العباسية ، وكيفية جباية خراج هذه الأقسام ، وبالتحدث عن الطرق التجارية ، ووصف بلاد الصين واليابان وكوريا وصفا دقيقا ، مما أغفله ياقوت أما ( ابن فضيلان )، فقد انفرد بين الجغرافيين العرب ومنهم ياقوت برحلتـــه الى حوض (الفولجا) ، وتقول الرواية العسربة : ان أحمد ملوك الصقالبة فد أسلم ، وكانت له مملكة شاسعة الأطراف ، تشمل حوض (الفولجا) وتمتد الى ( قازان ) في محاذاة ( موسكو ) ، وأنه أرسل الى الخلفة المقتدر العباسي في طلب بعض علماء السلمين ، لفقهوه وقومه في دينهم الجديد ، ويوقفوهم على أحكامه وتعاليمه الصحيحة ، تم لكي يقيموا مسجدا، وينصبوا منبرا، ينادي من فوقه قومه، ويدعوهم الى التمسك بالاسلام ، ويقال : إن الخليفة المقتدر أجابه إلى طلبه ، واختار وفدا من العلماء برئاسة ( أحمد بن فضلان ) (١) ، وغادر الوفد مدينة بغداد في ١١ من صفر سنة ٣٠٩ هـ ، ثم تتعرض هذه البعثة أو السفارة العربة الاسلامية لكثير من الصعوبات في الطريق الى ملك بلغار ، بسب قسوة زمهرير الشاء في تلك الأصقاع الباردة ، وقد حملت البعثة معها كثيرا من الهدايا والأدوية ، مما يدل على سعة الحضارة العباسة ، ووفرة الرخاء وقتلذ ، وقد كانت هذه الرحلة الفريدة ، والرسالة التي كتبها ، يصف فيها ما شاهده من عجائب وغرائب في بلاد الصقالبة موضع عناية المستشرقين ، وبخاصة المستشرقون الروس ، ومنهم ( فرمن ) الذي عكف على

<sup>(</sup>۱) ( احمد بن فضلان ) هو احمد بن فضلان بن عباس بن رشید بن حماد ، أرسله الخليفة المقتدر سنة ٣٠٩ الى ملك البلغار وليس الراد بالبلغار أهل بلغاربا اللين تشفل أرضهم جزءا من بلاد البلقان شرتى أوربة ، وانسا المعدود بهم الصقالبة او الروس سكان شواطىء الغولجا شرقى موسكو .

دراسة المخطوطات ، التي أشارت الى هذه الرحلة ، واهتم (فرمن) بنشر ما جاء في معجم ياقوت عن هذه الرحلة ، وأتم طبعه في سنة (١٨٢٣) م في (سان بطرسبرغ) « لينفراد ، ، كما توصل العالم التركي أحمد ذكي الى نسخة من رسالة ابن فضلان ونشرها في سنة ١٩٣٤ م ، وقد وقف ياقوت من ابن فضلان موقف المسجل الناقل لما تركه من آثار ،

وأما اليعقوبي فيهتم بوصف الامبراطورية البيزنطية ، فضلا عن وصفه لبلاد الهند والصين ، والبتاني يوجه عنايته الى الأرصاد الجوية والجغرافية الفلكية ، وقد وضع زيجه المشهور الذي يعرف بالزيج الصابي ، مما لم يقم به ياقوت ، وكان الاصطخري منأشهر مؤلفي الجغرافية في العصر العباسي ، ألف كتباب ( المسالك والممالك ) واهتم فيه بالمصورات والجرائط ، ويقال انها كانت ملونة ، مما يدل على دقته في التصوير الجغرافي ،

ومن المؤكد أن ياقوتا لم يشتفل برسم الخرائط بدليل أن معجم البلدان نشر خاليا منها ، والمقدسي وان كان كياقوت في أن رحلاته كانت مقصورة على البلاد الاسلامية ـ الا أنه يتميز برسم خرائط ملونة للبلاد التي زارها .

وأما « الشريف الادريسي ، الذي طارت شــهرته في العالمين الاسلامي والمسيحي ، فقد قيل عنه انه كان صاحب الفضل في تجديد علوم الجغرافية بتأليفه كتاب ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ،

وكان يعرف هذا الكتاب بالكتاب ( الرجاري ) نسبة الى (روجر) ملك النورمانيين بصقلية ، وهم الذين تغليوا على مسلمي هذه الجزيرة وأجلوهم عنها ، ولكن ( روجر ) كان معروفا بتسامحه الديني ، وحبه للعلماء ، وبخاصة علماء المسلمين ، الذين ملأت شهرتهم العلمية سمع العالم وبصره وقتئذ ، فقرب منه ( الشريف الادريسي ) ، وطلب اليه وضع كتاب ، يشمل جميع المعلومات الجغرافية المعروفة في عصره ، فوضع الكتاب الذي سبقت الاشارة اله ، وقد جاء ما فيه من مادة جغرافية وصفا دققا لكل ما هو معروف عن الكرة الأرضية ، التي كانت تمثلها كرة ذهبية ، وقيل فضية \_ أمر ( روجر ) بصنعها ، وقد رسمت عليها الاقاليم السبعة المعروفة ببلادها وأطوالها وأقطارها وسيلها ، وريفها ، وخلجانها ، وبحارها ، ومجاريها ، ومنابع انهارها ، وعامرها وغامرها ، ومابين كل بلد وغيره من الطرقات المعروفة والأميال المحدودة ، والمسافات، والمراسى المعروفة ، واشتهر الادريسي بدقته في رسم الخرائط ، ومن خرائطه المشهورة خريطة لنهر النيل ، تصوره آتيا من بحيرات تقع في المنطقة الاستوائية ، ويقال : انه صحح بهذه الخريطة آراء الجغرافين في عصره ، الذين كانوا يخلطون خلطا كبيرا في تحديد منابع النيل ، وخرائط الادريسي في دقتها ووضوحها ـ قد وضعت المسورة السليمة الصحيحة للكرة الأرضية ، وعليها اعتمد (كولمبس) في القيام برحلت البحرية ، التي حققت كشف الأمريكتين ، ( الدنيا الجديدة ) •

ولا نستطیع ازاء هذه الجهود الضخمة التی قام بها الشریف الادریسی أن نضع بازائه یاقوتا ۰

والذي يلاحظ بصفة عامة أن ياقوتا قد اتجه في تأليفه الجغرافي اتجاها يختلف فيه عن كثير من سلفه علماء الجغرافية ، فرحلاته كانت ضيقة ، شملت العالم العسربي الاسلامي وحده ، وما ذكره عن بعض السلدان والبقاع الأخسري فقد كان نقلا عن غيره ، وكان يركز في معجمه الجغرافي على التعريف بأسماء الأماكن والبلدان والبقاع والديرة ، ويعني بالضبط كل العناية ، وباشتقاقات أسماء البلدان والأماكن اذا كانت عربية ، ثم نراه يهتم بتوجيه علوم الجغرافية الى خدمة الأحكام الشرعية ، وقد نقل أكثر ما قاله في وصف البلدان والتعريف بالأماكن ممن تقدموا عليه ، وأيد ذلك باعترافه الواضح في مقدمة ( معجم البلدان ) ، ولذلك يقول العالم الايطالي ( ألدوميلي ) في كتابه ( العلم العربي ) : « انه جع في معجمه قسما كبيرا من مؤلفين سابقين ، •

ان یاقوتا وان کنا نضعه بین المسهورین من الجغرافیین المسلمین – الا أن أکثر معلوماته قد نقلها عن غیره ، واذا فهو مؤلف جغرافی ، ولیس جغرافیا بالمعنی الذی نتصوره فی الشریف الادریسی ، أو فی أبی الریحان البیرونی ، فکل من أبی الریحان والادریسی قام بأعمال فلکیة ، ولکل منهما آراء استنبطها من دراساته ، ومن آراء أبی الریحان قوله : « والعقل یقضی بوجود جزء مغمور

فى الجانب الغربى من الكرة الأرضية ، ، ولكنه يبدى احتراسا فيما يقوله حين يرى أنه لا يمكن الجزم بوجود هذا الجزء المغمور فى الجانب الغربى من الكرة الأرضية \_ الا بعد المشاهدة وتواتر الحبر من الثقات .

وكما أفاد (كولمس) من خرائط الشريف الادريسي ، كذلك أفاد من آراء أبى الريحان البيروني ، وهذا مما دفعه بيقين قاطع على اقتحام بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) من أجل تحقيق الفكرة المنطقية لأبى الريحان \_ عن طريق العيان والمساهدة ، وياقوت وان لم يبلغ ما بلغه السابقون من علماء الجغرافية المسلمين كالبتاني والبيروني والشريف الادريسي وغيرهم \_ الا أنه بالنسبة لجغرافي عصره يمكن وضعه في قمة علماء الجغرافية ، فقد لمع ياقوت في عصره لقيامه ببعض الرحلات ، التي أتاحها له سيده عسكر بن أبى نصر الحموى ، وبرحلات أخرى قام بها بعد وفاة سيده ، ثم بوضعه كتابه المشهور ( معجم البلدان ) في الجغرافية الوصفية ، وان بوضعه كتابه المشهور ( معجم البلدان ) في الجغرافية الوصفية ، وان كان قد استهله ببعض فصول قصيرة في الجغرافية الطبيعية والفلكية، ويعتبر معجم البلدان موسوعة كبرى مزج فيها ياقوت علوم الجغرافية بعلوم الشريعة الاسسلامية والأدب والقصص والتاريخ والفلك ،

ومن الراجح أن كثيرين من الجنسرافيين الذين جاءوا بعد ياقوت \_ لم يتأثروا باتجاهه الجغرافي الى درجة ملحوظة ، في مثل ما عنى به من التعريف الدقيق بالأماكن والسلدان ويمكن أن نستنى من هؤلاء العلماء أبا الفداء اسماعيل بن على بن محمود فى كتابه المشهور (تقويم البلدان) (١) ، ومن العجيب أن أبا الفداء يتهم علماء الجغرافية السابقين بضعف العناية بالضبط ، ولا شك أن هذا الاتهام يتناول ياقوتا ، ولا تستطيع ان نقول ان أبا الفداء لم يطلع على معجم البلدان ، ومن هنا يتضع لنا الاسراف فى توجيه هذا الاتهام ، الذى يوجهه دائما بعض الخلف الى السلف فى غير دقة ولا تمحيص .

ولكن الذى لا ريب فيه أن ياقوتا قد نهض نهضة كبيرة بالتأليف الجغرافي في عصره ، فأفاد بمعجمه الجغرافيين والأدباء واللغويين والأطباء ورجال الشريعة الاسلامية وغيرهم ، ويقول الأستاذ ( نفيس أحمد ) في كتابه جهود المسلمين في الجغرافية (٢): والحق أنه ( أي ياقوتاً ) هدانا باشاراته التي وردت في ثنايا كلامه الى كتب متعددة ، لم يعد يتيسر الحصول عليها ، وهو يبدى استعماله المنهج النقدى الذي يأخذ به الجغرافي الحديث ، حين ينقد اشارات بطليموس الى مدن ومواضع من جزيرة العرب ، فيذكر ياقوت أنه بطليموس الى مدن ومواضع من جزيرة العرب ، فيذكر ياقوت أنه

<sup>(</sup>۱) ( تقويم البلدان ) ألفه أبو الفداء اسماعيل ، ورتبه المؤرخ التركى ( سباهى زادة ) المتوفى سئة ( ۹۹۷ هـ ) على حروف المجم ، وسماه أوضح المسالك الى معرفة البلدان والمالك «

<sup>(</sup>۲) ترجمه الاستاذ ( قتحى عثمان ) وراجعه الاستاذ ( على ادهم ) ، ونشرته دار القلم من سلسلة الالف كتاب .

قد فشـــل في تحقيق كثير من الأماكن التي وردت في كتـابات بطليموس ؟ لأنها لم تعد بعد قائمة ٠

(Y) ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ، المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء •

وهو المعجم الثانى الذى طارت به وبسابقه شهرة ياقوت فى الآفاق ، ويقتضينا تقديمه للقارىء أن نستشير مقدمته ؛ لنستخرج منها الأساس الفلسفى الذى بنى عليه ، والمنهج الذى سلكه ياقوت فى عرض تراجمه ، يقول :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه الاعانة : الحمد لله ذى القدرة القاهرة ، والآيات الباهرة ، والآلاء الظاهرة ، والنعم المتظاهرة ، والقاهرة ، والنعم المتظاهرة ، ومدا يؤذن بمزيد نعمه ، ويكون حصنا مانعا من نقمه ، وصلى الله على خير الأولين والآخرين من النيين والصديقين محمد النبي والرسول الأمي ، ذى الشرف العلى ، والحلق السنى ، والكرم المرضى ، وعلى آله الكرام ، وأتباعه سرج الظلام ، من فما زلت مذ غذيت بغرام الأدب ، وألهمت حب العلم والطلب \_ مسغوفا بأخبار العلماء ، متطلعا الى أنباء الأدباء ، أسائل عن أحوالهم ، وأبحث عن نكت أقوالهم بحث المغرم الصب والمحب عن المحب ، وأطوف على مصنف أقوالهم بحث المغرم الصب والمحب عن المحب ، وأطوف على مصنف فيهم ، يشفى الغليل ، ويداوى لوعة العليل ، فما وجدت فى ذلك تصنيفا شافيا ، ولا تأليفا كافيا ، مع أن جماعة من العلماء والأئمة

القدماء أعطوا ذلك نصيبا من عنايتهم وافرا ، فلم يكن عن صبح الكفاية سافرا كأبى بكر محمد بن عبد الملك التاريخي ، وأرى أنه أول من أعارهم طرفه ، وسود في تبييض أخبارهم صحفه ، لأنه قال في مقدمة كتابه : وقد اجتهد أبو العباس محمد بن مؤيد الأزدى ، وأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني في مثل ما أودعناء كتابنا من أخبار النحويين ، فما وقعا ولا طارا .

هذا مع أن كتابه صغير الحجم قليل التراجم ، محشو بالنوادر التي رووها ، لا يختص بأخبارهم أنفسهم •

ثم ألف بعده في هذا الأسلوب أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن درستويه كتابا ، فلم يقع الينا الا أنباء ظنه لذلك ، ثم صنف أبو عبد الله محمد بن عمر المرزباني كتابا حفيلا كبيرا على عادته في تصانيفه ـ الا أنه حشاه بما رووه ، وملاه بما وعوه ، فينبغي أن يسمى مسند النحويين وقد وقفت على هذا الكتاب ، وهو تسعة عشر مجلدا ، ونقلت فوائده الى هذا الكتاب ، مع أنه أيضا قليل التراجم بالنسبة الى كبر حجمه ، ثم ألف فيه أبو سعيد الحسن ابن عبدالله بن المرزبان السيرافي القاضي كتابا صغيرا في نحاة البحرة ، نقلنا أيضا فوائده الى هذا الكتاب ثم جمع في ذلك أبو بكر محمد بن حسن الأشبيلي الزبيدي كتابا لم يقصر فيه ، وهو أكثر هذه الكتب فوائد ، وأكثرها تراجم وفرائد وقد نقلنا أيضا

موضوع معجم الأدباء ومنهج المؤلف فيه :

هذا الكتاب كما يدل عليه اسمه يمكن أن يسمى قاموس الأدباء ، ويقول ياقوت :

وجمعت في هذا الكتاب ما وقع لى من أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المسهورين والاخباريين والمؤدخين والوراقين المعروفين ، والكتاب المسهورين ، وأصحاب الرسائل المدونة ، وأرباب الخطوط المسوبة والمعينة ، وكل من صنف في الأدب تصنيفا ، أو جمع في فنه تأليفا ، مع ايثار الاختصار ، والاعجاز في نهاية الايجاز ، ولم آل جهدا في اثبات الوفيات ، وتبيين المواليد والأوقات ، وذكر تصانيفهم ، ومستحسن أخبارهم ، والاخبار مأنسابهم ، وشيء من أشعارهم ،

فأما من لقبته أو لقبت من لقيمه ، فأورد لك من أخباره وحقائق أموره \_ ما لا أترك لك تشوفا الى شيء من خبره ، وأما من تقدم زمانه ، وبعد أوانه \_ فأورد من خبره ما أدت الاستطاعة اليه ، ووقفنى النقل عليه فى تردادى الى البلاد ، ومخالطتى للعباد ، وحذفت الأسابيد الا ما قل رجاله ، وقرب مناله ، مع الاستطاعة لاثباتها سماعا واجازة ، الا أننى قصدت صغر الحجم وكبر النفع وكنت قد شرعت عند شروعى فى هذا المكتاب أو قبله \_ فى جمع كتاب فى ( أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء ) فرأيت أهل العلم المتأدبين والكبراء المتصدرين \_ لا تخلو قرائحهم من نظم شعر

وسبك نثر ، فأودعت ذلك الكتاب كل ما غلب عليه ، فدون ديوانه، وشاع بذلك ذكره وشانه ، وصحت روايته ، وشاعت درايته ، وقل شعره ، وكثر نثره ، فهذا الكتاب عشه ووكره ، وفيه يكون ثناؤه وذكره ، وأجتزى ، به عن التكرار هناك ـ الا النفر اليسير الذين دعت الضرورة اليهم ، ودلتنا عنايتهم بالصناعتين عليهم .

ففى هذين الكتابين أكثر أخبار الأدباء من العلماء والشعراء ، وقصدت بترك التكرار خفة محمله فى الأسفار ، وجعلت ترتيبه على حروف المعجم ، أذكر أولا من أول اسمه ألف ، ثم من أول اسمه باء ، ثم تاء ثم ثاء الى آخر الحروف وألتزم فى ذلك فى أول حرف من الاسم وثانيه وثالثه ورابعه ، فأبدأ بذكر من اسمه (آدم) ألا ترى أن أول اسمه همزة ، ثم الف ، ثم من اسمه (ابراهيم) لأن أول اسمه الف ، وبعد الألف باء ، ومعنى ذلك انه اذ اشترك اثنيان أو أكثر فى الحرف الأول من الاسم رتب بعصب الحرف الثانى ، فان اشتركا فيه كان الترتيب بحسب الحرف الشياك وهكذا ، فان اتحدت الأسماء الأول رتب بعصب الأسماء الثوانى ، فآدم قبل الراهيم ، كما سبق ، ومحمد بن أحمد قبل محمد بن على ، الراهيم ، كما سبق ، ومحمد بن أحمد قبل محمد بن على ،

فاذا اتفق اسماء عدة رجال وأسماء آبائهم ، قدم من تقدمت وفاته ، ولم ينظر في الترتيب الى أسماء الجدود اذا اتفقت الأعلام في أسمائهم وأسماء آبائهم، فنراه يقدم ابراهيم بن محمد بن عبيدالله،

على ابراهيم بن محمد بن سعيد وكانت طبيعة الترتيب تقتضيه أن ينظر الى أسماء الأجداد ، لاتمام الترتيب ، ومع ذلك فقد يسهو ، ويقدم ما يجب تأخيره ، كتقديمه ابراهيم بن محمد سعدان على ابراهيم بن القاسم ، ولكن لا يبعد أن يكون هذا من صنيع النساخ ثم يقول : ولم أقصد أدباء قطر ، ولا علماء عصر ، ولا اقليما معينا ، ولا بليدا مبينا ، بل جمعت للبصريين والكوفيين والبغيداديين والخراسانيين ، والحجازيين ، والتسميين ، والمصريين ، والشاميين ، والمغربيين ، والشاميين ، والمغربيين ، وفيرهم على اختلاف البلدان وتفاوت الأزمان ، على والمغربيين ، وغيرهم على اختلاف البلدان وتفاوت الأزمان ، على المقدمة والعلم والتأخر والفهم ، وابتدأته بفصل يتضمن أخبار قوم من متخلفي النحويين والمتقدمين المجهولين ،

ويفهم من قول ياقوت أنه جمع في كتابه الأول في (أخبار الشعراء التأخرين والقدماء) عددا كبيرا منهم ، ولم يحاول أن يكرر أسماء هؤلاء في كتابه معجم الأدباء كراهة التكرار ، ولذلك نراه يشير الى ذلك بقوله : ففي هذين الكتابين أكثر أخبار الأدباء من العلماء والشعراء والنحويين واللغويين ٠٠٠

اشادته بفضل من نقل عنهم ، وبأثر علمهم وأدبهم في الحياة والدين :

وبعد فهذه أخبار قوم أخذ عنهم علم القرآن المجيد، والحديث

المفيد ، وبضاعتهم تنال الامارة ، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة ، وبعلمهم يتم الاسلام ، وباستنباطهم يعرف الحيلال من الحرام ، ألا ترى أن القارىء اذا قرأ : « ان الله برىء من المشركين ورسوله » ، فقد سلك طريقا من الصواب واضحا ، وركب منهجا من الفضائل لاثحا ، فان كسر اللام من ( رسوله ) كان كفرا بحتا، وجهلا قحا ، وروى أن أبا عمرو بن العبلاء كان يقول : « لعلم العربية هو الدين بعينه » ، فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال : صدق ؟ لأنى رأيت النصارى عبدوا المسيح لجهلهم بذلك ، قال الله تعالى : « انى ولدتك من مريم وأنت نبيى » فحسبوه يقول : أنا ولدتك وأنت بنيى " فبتخفيف اللام ، وتقديم الباء وتعويض الضمة بالفتحة كفروا ، وحسبك من شرف هذا العلم أن كل عالم على الاطلاق مفتقر الى معرفته ، محتاج الى استعماله فى محادثته ،

ونلاحظ أن ياقوتا في افتتاحية مقدمته يبدأ بتحميد الله جل شأنه ، وبالصلاة على رسوله أفضل الخلق وأشرفهم ، وهو بذلك يجرى على عادته ، حينما قدم الينا من قبل كتابه ( معجم البلدان )، والذي نستطيع أن نستشفه من خلال هذا التحميد والصلاة على النبي الكريم أن علماءنا السابقين ، ومنهم ياقوت كانوا يربطون دائما بين تفكيرهم العلمي وصلتهم بالخالق عز شأنه ؟ اذ هو الذي يهديهم ، ويرشدهم الى سواء السبيل ، ويعينهم على البحث ، ويوفقهم فيما يستنبطونه من مسائل العلم ويفتح أمامهم أبوابه المغلقة ،

وتلك ظاهرة جديرة بالنظر ، سبق أن أشرنا اليها عنه الحديث عن مقدمة ياقوت ( لعجم البلدان ) ، واني استعد الحديث عنها ؟ لأكشف عن شيء من أسرار هذه الظاهرة ، التي تثبت أن علماء المسلمين في العصور الماضية من الاسلام كانوا على صلة قوية بالله تعالى ، وكانت هذه الصلة من العوامل التي ساعدتهم على هذا الانتاج الضخم ، الذي يقف أمامه العقل حاثرا ، فقد جمعوا ثمرات طيبة من العلوم الناضحة في مجلدات ضخام ، لقد كانت عقيدتهم صافية ، ثم أضافوا اليها شغفا زائدا بالعلم ، ورغبة صادقة في استقصاء مسائله والبحث عن شوارده ، ولو أنهم كانوا يعشون في عصرنا بما هم عليه من صفات \_ لأتوا بالعجب العجاب ، وسجلوا في ميادين البحث نظريات وحقائق علمة ، تفوقوا بها على معاصرينا • كذلك تكشف لنا هذه المقدمة عن الأمانة العلمية في اشارات ياقوت الى من سبقوه في هذا الميدان ، ونقله عنهم ، واعتماده على مراجعهم ، وتلك الأمانة نتيجة منطقية للايمان العميق بالله واعتماد عليه ، ولا ينسى ياقوت أن يشرح لنا طريقته في عرض مادة كتابه ، وترتيب أبوابه، وأنه لم يؤثر فريقا من الأدباء والعلماء بالذكر والتنويه لفضلهم دون فريق آخر ؟ اذ كان هدفه الكشف عن الحقيقة العلمية والأدبية أينما وجدتا ، ويحدثنا ياقوت عن أثر علوم الأدب في الحياة ، وفضلها في تسليط أضوائها الكاشفة عن المسائل الدينية ، فالعالم بعلوم الحياة ، والعالم في الدين في أشد الحاجة الى الأدب ، ولذلك وجدنا أكثر

المفسرين من ذوى السبق فى هذا الميدان يعتمدون على النصوص الأدبية من شعر وغيره فى شرح مقاصد آى الذكر الحكيم ، ويؤيد رأيه بما وقع فيه المسيحيون من خطأ شنيع فى تفسير بعض النصوص الدينية ، وما ترتب على هذا الحطأ من عواقب أليمة بالنسبة لهم .

وبعد أن فرغ ياقوت من مقدمته بدأ كتابه (معجم الأدباء) بفصلين ، الفصل الأول في فضل الأدب وأهله ، وذم الجهل وحمله، والفصل الثاني في فضيلة علم الأخبار ، وسنعطى القارى، فكرة عن اتجاهات ياقوت فيهما ،

فهو يقول في الفصل الأول ( في فضل الأدب وأهله وذم الجهل وحمله ) ، قال على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ : كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ، ويفرح اذا نسب اليه من ليس من أهله ، وكفى بالجهل خمولا أنه يتبرأ منه من هو فيه ، ويغضب اذا نسب اليه ، فنظم بعض المحدثين في ذلك فقال :

كفى شرفًا للعلم دعواه جاهل ويفرح أن يدعى اليه وينسب ويكفى خمولًا بالجهالة أننى أراع متى أنسب اليها وأغضب

. وقال على رضى الله عنه : قيمة كل انسان ما يحسن ، فنظمه شاعر وقال :

لا يكون الفصيح مثمل العيى ولا ذو المذكاء مثمل الغبى قيمة المرء قدر ما يحسن المر عقصاء من الامام على

ويقول: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه ٠٠٠ قالوا والفرق بين العالم والأديب أن الأديب من يأخذ من كل شيء أحسنه فيألفه ، والعالم من يقصد بفن من العلم فيعتمله (١) ، ولذلك قال على كرم الله وجهه: العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه ٠٠ وقال بزرجمهر: من كثر أدبه كثر شرفه وان كان وضيعا ، وبعد صوته وان كان خاملا ، وساد وان كان غريبا ، وكثرت الحاجة اليه وان كان فقيرا ٠

وفى فضل علم النحو قال نافع مولى ابن عمر : كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن ، كما يضربهم على تعليم القرآن .

ونرى ياقوتا فيما عرضناه من هذا الفصل يتمثل بقول على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى فضل الأدب، ويحرص على أن يزودنا بنصوص من الشعر ، تعبر عما قاله الامام العظيم ، والتعبير عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة منحى بلاغى ، سلكه ياقوت للتشويق ، وتقوية المعنى ، ولزيادة الثروة اللغوية ، وحين يفرق بين العالم والأديب يسلك مسلكا علما دقيقا .

<sup>(</sup>١) يعتمله : يعمل فيه بجد وجهد .

فالأديب عنده من يعنى بالصفة الكلامية وتأليف الكلام ـ وأما العالم فهو الذي يعتمد على طاقته الفكرية ، فيعتمل الأشياء أي يفكر فيها بجد وجهد ، وهذا الفرق بين كل من العالم والأديب ـ لا يبعد عن وجهة نظرنا الحديثة .

وفيما يسجله ياقوت عن أهمية النحو العربى ، وأن ابن عمر كان يضرب أبناءه ، ليحملهم على توجيه مزيد من عنايتهم الى النحو، كما كان يضربهم على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم ـ دليل على سمو منزلة النحو عند العرب الأولين ، وأنهم كانوا يبالغون في تعليمه لأولادهم ، والحقيقة أن النحو وان لم يكن من علوم المقاصد والغايات ، كما يقول العلامة ابن خلدون ، وأنه لم يكن غاية في ذاته ـ الا أنه وسيلة هامة وضرورية ، لاحسان القول ودقته ووضوحه ، من حيث سلامة تأليف الجمل والعبارات وصوابها من حيث النطق ، وللنحو مثل هذه الأهمية في كل لغة من اللغات ، فكيف بالعربية ـ التي تفضل كل لغة بنحوها ، الذي هو قطعة من العقل العربي الخالص ، والذي يدل بقواعده المفصلة على اكتمال نمو اللغة وازدهارها ،

ويقول ياقوت في فضيلة (علم الأخبار): وقديما قيل: ان علم النسب والأخبار من علوم الملوك وذوى الأخطار، ولا تسمو اليه الا النفوس الشريفة، ولا تأباه الا العقول السخيفة، وقد قالت الحكماء: الكتاب نعم الجليس والذخر ، انشئت ألهتك بوادره (١)، وأضحتك نوادره (٢) ، وان شئت ألهتك مواعظه ، وان شئت تعجبت من غرائب فرائده، وهو يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر ، والغائب والحاضر ، والشكل وخلافه ، والجنس وضده ، وهو ميت ينطق عن الموتى ، ويترجم عن الأحياء ، وهو مؤنس ينشط بنشاطك ، وينام بنومك ، ولا ينطق الا بما تهوى . . .

وكان عبد الله محمد بن عائشة القرشي يقول: الأخبار تصلح للدين والدنيا، قلنا: الدنيا قد عرفنا، فما للآخرة؟ قال: فيها العبرة يعتبرها الرجل، وقال الله تعالى مخبرا عن قصة يوسف واخوته: « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب، •

وليس من عجب حين يجعل ياقوت علم الأخبار والأنساب من علوم الملوك ، فانه حين علم الجبار (تيمورلنك) وهو في الشام بأن ابن خلدون في دمشق استدعاه ، لسابق فضله في علم التاريخ والأخبار والأنسساب ، ولأنه كان عمدة المحققين وقتلذ ، فأراد الطاغية الترى أن يأنس بحضرة هذا العالم الكبير ، بعد أسره هو وجماعة من العلماء ، كانوا قد خرجوا في جيش السلطان (فرج)

<sup>(</sup>۱) ( البادرة ) : البديهة وهى ما يستقبل به الامر فجأة ، اى مفاجأته اياك بالطرائف ١٠

<sup>(</sup>٢) ( تدر الشيء ) : شلو منه النوادر وشلوذها غرابتها ، واطراد الطرائف النادرة أي القليلة .

لمدافعة هذا الجبار عن الشام ، ويقال ان ابن خلدون خلبه بسحر بيانه ، فأكرمه وأخلى سبيله ، لكى يسافر الى مصر ليحضر له تاريخه ومقدمته المشهورة ، لكى يقف على ما يقوله عن حوادث الأيام الخوالى والأعصار والأدهار المواضى ، فذهب ولم يعد اليه ، وفي هذا ما يؤيد رأى ياقوت في أن علم الأخسار والأنساب من العلوم ، التى يحفل بها الملوك ،

وأما الكتاب فلا يجهل فضله ، ولكن ياقوتا تقديرا له \_ يحببنا اليه ، وأن يغرينا باصطحابه ومصادقته ، وحمله للإطلاع يحببنا اليه ، وأن يغرينا باصطحابه ومصادقته ، وحمله للإطلاع عليه والافادة منه ، وأما أثر علم الأخبار في النواحي الدينية \_ فهو يأتي من ناحية أنه يمس مواطن العبرة ، وقد أوضح ذلك ياقوت في مقدمة (معجم البلدان) ، حينما أشار الى عنايته بالتحدث عن الأماكن والديار وغيرها والدقة في ضبط أسسمائها ، فقد كان من جملة مقاصده في مسلكه أن نتأمل المصير ، الذي انتهى اليه من سكنوها ، وأن نملاً نفوسنا بالتفكير في أحوال من ذهبوا ، لنكون على حذر شديد من غدنا وعلى بينة من حاضرنا ، ولنستعد لمستقبلنا ، فلسلك في حياتنا أقوم سبيل ، ونتقع بهدى الصالحين الأولين ، والقرآن أصدق مثل وشاهد على ذلك ، فقد أكثر من ضرب الأمثلة بعوادث الماضين للعبرة والتذكرة ، وانما يتذكر أولو الألباب ،

واتباعا لمنهجنا في البحث سنعرض لبعض النماذج من معجم

الأدباء ، نقدمها للقارىء ، كما فعلنا بمعجم السلدان ، ولكن لن نكثر من عرض هذه النماذج ؟ لأنها من الناحية الفنية تجرى على نمط واحد ، فعضها يغنى عن بعض ؟ اذ كان الغرض رسم صورة واضحة للطريقة التي سلكها العرب في تراجم الأشخاص والأعلام، وهذه الطريقة وان كان لنقاد الأدب في عصرنا مآخذ كثيرة عليها الا أنها أثرت أدب التراجم العربية ، وقدمت لنا رغم قصورها صورا لا تحصى عن شخصيات علمائنا وأدبائنا وشعرائنا ، حتى كان لنا من هذا البحر الزاخر مدد عظيم ، أغنانا بمعلومات كثيرة عن حياة هؤلاء الخالدين ، وفيما يلى ترجمتان أوردهما ياقوت في باب الألف أوردهما على سبيل المثال :

۱ \_ أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد \_ بديع الزمان الهمذاني ٠

بديع الزمان الهمذانی أبو الفضل ، قال أبو شجاع سيرويه ابن شهردار فی تاريخ (همذان) : ان الحسين بن يحيی بن سعيد ابن بشر أبا الفضل الملقب ببديع الزمان ، سكن هراة ، روی عن أبی الحسين (أحمد بن فارس بن زكريا) وعيسی بن هسام الاخباری و كان أحد الفضيلاء والفصحاء ، متعصبا لأهل الحديث والسنة ، ما أخرجت همذان بعده مثله ، وكان من مفاخر بلدنا ، روی عنه أخوه أبو سعد بن الصفار ، والقاضی أبو محمد عبد الله ابن الحسين النيسابوری ، قال وتوفی فی سنة ثمان و تسمين

وثلاثمائة ، قال شيرويه محمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر الصفار: الفقيه أبو سعد أخو بديم الزمان أبي الفضل أحمد ابن الحسين بن يحسى لأبه ، وأنه مفتى البلد ، وروى عن ابن لال وابن تركان وعبد الرحمن الامام ، وأبي بكر محمد بن الحسين الفراء ، وابن جائحاه ، وذكر جماعة وافرة ، قال : وأدركته ، ولم يقصد لى عنه السماع ، وكان في الحديث ثقة ، ويتهم بمذهب الأشعرية ، ويقال جن في آخر عمره الى أن مات ، وسمعت بعض أصحابنا يقول : كان يعرف الرجال والمتون ، ولد في ثالث عشر جمادی الآخرة سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة ، ومات ولم یذکره ، وذكره الثعالبي في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ، كذا قال أبونصر عبد الرحمن بن عبد الجيار الفامي في تاريخ هراة ، قال المؤلف وقد رأيت البديع في عدة تصانيف من كتب العلماء ، فلم يستقص أحد خبره أحسن مما اقتصه الثعالبي ، وكان قد لقيه وكتب عنه ، فنقلت خبره من كتابه ، ولخصته من بعض سجعه قال :

بديع الزمان معجزة همذان ونادرة الفلك ، وبكر عطارد ، وفرد الدهر ، وعرة العصر ، ولم نر نظيره في الذكاء وسرعة الخاطر ، وشرف الطبع ، وصفاء الذهن ، وقوة النفس ، ولم ندرك

تظیره فی طرف النشر و ملحه ، وعزر النظم و نکته (۱) ، و کان صاحب عجائب و بدائع ، فمنها انه کان ینشد الشعر لم یسمعه قط، و هو أکثر من خمسین بیتا – الا مرة واحدة ، فیحفظها کلها ، و یؤدیها من أولها الی آخرها ، لا یخرم حرفا ، و ینظر فی الأربعة و الخمسة الأوراق من کتاب لم یعرفه ، ولم یره الا نظرة واحدة و خفیفة ، ثم یهذها عن ظهر قلبه هذا (۲) ، و یسردها سردا ، و هذا حاله فی الکتب الواردة و غیرها ،

وكان يقترح عليه عمل قصيدة أو انشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب ، فيفرغ منها في الوقت والساعة ، وكان ربما كتب الكتاب المقترح عليه ، فيبتدى الخسره ، ثم هلم جسرا الى أوله ، ويخرجه كأحسن شيء وأملحه ، ويوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من انشائه ، فيقرأ من النظم النثر ، ويروى من النثر النظم ، ويعطى القوافي الكثيرة ، فيصل بها الأبيات الرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنثر ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنثر ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنثر ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنش ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنش ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنش ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنش ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح عليه كل عويص من النظم والنش ، فيرتجله المرشيقة ، ويقترح على ديق (٣) لم يبلعه ونفس لا يقطعه ، وكلامه

<sup>(</sup>۱) ( النكت ) جمع نكتة : المنى الدنيق المستملح ، وذلك أن من عادة الانسان اذا فكر في أمر دنيق نكت الارض بعود بيده وهو يفكر فقيل لما أستخرجه في تفكيره ( نكتة ) .

<sup>(</sup>٢) ( الهلا )؛ القطع في القراءة ، تقول : هو يهلا القرآن هذا أي يتلوه عن ظهر قلب ١٠

<sup>(</sup>٣) ( على ريق ) : أى في لحظات لا تستفرق زمنا ، لقوة بديهته وقرط . خكائه -

كله عفو الساعة ، وفيض اليد ، ومسارقة القلم ، ومسابقة اليد للفم ، وكان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعانى الفريبة بالأبيات العربية ، فيجمع فيها بين الابداع والاسراع ، الى عجائب كثيرة لا تحصى ، ولطائف تطول بأن تستقصى ، وكان مع ذلك مقبول الصورة ، حسن العشرة ،

وفارق همذان سينة نميايين وثلاثمائة ، وهو في مقتبل الشبيبة ، غض الحداثة ، وقد درس على أبي الحسن بن فارس ، وأخذ عنه جميع ما عنده ، واستنفذ علمه ، وورد حضرة الصاحب ابن عباد ، فتزود من نميارها وحسن آثارها ، ثم قدم جسرجان ، وأقام بهامدة على مداخلة الاسماعيلية (١) ، والتعيش في أكنافهم ، واختص بالدهخداة أبي سعيد محمد بن منصور ، ونفقت (٢)

<sup>(</sup>۱) (الاسماعيلية) فرقة من الشيعة ، سميت بهذا الاسم ، لانها وقفت بسلسلة الامامة عند اسماعيل الابن الاكبر لجعفر الصادق ، الامام السادس ، وقد جعلوا الامامة بعد جعفر لابنه اسماعيل ، وكان جعفر قد عين ابنه اسماعيل خلفا له ، ولكنه عاد قمين ابنه الثاني ( موسى ) ، لانه لقى اسماعيل ثملا غير ان الاسماعيلية لم يسلموا بنزع الامامة من اسماعيل ، اذ كانوا يرون ان الامام معصوم ، وان شرب الخمر لا يفسد عصمته ، وانه يجوز لله ان يامر بشيء ثم ينسخه على نقيض ما قرر جعفر ، وتوقى اسماعيل بالمدينة في سنة ١٤٣ هـ : ومن معتقدات الاسماعيلية ـ انكار صفات الله ، لانهم يقولون انه فوق متناول ومن معتقدات الاسماعيلية ـ انكار صفات الله ، لانهم يقولون انه فوق متناول المقل ، والعقل عاجز عن ادراك كنهه ، ويقولون : ان الله لم يخلق العسالم اختلا مباشرا ، وانها أبدع المقل الكلى بعمل من أعمال الارادة ، وهو الامر ، وأن العقل الكلى محل لجميع الصفات الالهية ، وهو عندهم الاله مهشلا في مظاهره الخارجية .

<sup>(</sup>٢) نفقت بضاعته : المراد قدرت مواهبه علومه ١٠

بضاعته لدیه ، و توفر حظه من عادته المعروفة فی اسداء الافضال علی الأفاضل ، ولما أراد ورود (نیسابور) أعانه بما سیره الیها ، فوردها سنة اثنتین و تسعین و ثلاثمائة ، و نشر بها بزه (۱) و أظهر طرزه (۲) و أملی أربعمائة مقامة ، نحلها أبا الفتح الاسكندری فی الكدیة (۳) و غیرها ، و ضمنها ما تشتهی الأنفس و تلذ الأعین ، ثم شجر بینه و بین الأستاذ أبی بكر الخوارزمی (٤) ما كان سبا من العلماء ینبری لمساجلته ، فلما تصدی الهمذانی لمباراته ، و جرت من العلماء ینبری لمساجلته ، فلما تصدی الهمذانی لمباراته ، و جرت بینهما مقامات و مبادهات و مناظرات ، و غلب قوم هذا ، و غلب آخرون و درت له أخلاف الرزق ،

فلما مات الخوارزمي خلا له الجو وتصرفت به أحوال جميلة،

<sup>(</sup>١) بزه: البر القماش والكام مجاز .

<sup>(</sup>٢) ( الظهر طرزه ) : يريد اظهر مكنونات علومه وبراعته .

 <sup>(</sup>٣) ( الكدية #: الاستعطاء وحرفة السائل الملح ··

<sup>()) (</sup> الخوارزمى ) : هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمى السكاتب الشاعر اللغوى الاديب الرحالة ، فخرخوارزم وصاحب الرسائل المشهورة ، وفي آخر أيامه منى بمساجلة بديع الزمان الهمدائي ومناظرته فخذل ، ولم يحل عليه الحول حتى مات سنة ٣٨٣ هـ .

<sup>(</sup>١٥) ( الافاق ) : يضم الهمزة وتشديد الفاء جمع أفق من بلغ النهاية في الفصاحة والعلم .

وأسفار كثيرة ، ولم يبق من بلاد خراسان وسيجستان (١) وغزنة بلدة الا دخلها وجنى شمرها ، ولا ملك ولا وزير ولا أمير – الا استمطر بنوثه ، وسرى فى ضوئه ، فخلصت له نعمة حسنة ، وشروة جميلة ، وألقى عصاه بهراة ، فاتخذها دار قراره ، وصاهر بها أبا على الحسين بن محمد الحشنامي ، وهو الفاضل الكريم الأصيل، وانتظمت أحواله بمصاهرته ، واقتنى بمعونته ضياعا فاخرة ، وحين بلغ أشده ، وأدبى على أربعين سنة باداه الله فلباه ، وفارق دنياه فى سنة شمان وتسعين وثلاثمائة وهاك نموذجا من رسائله ، وهو فصل من رقعة كتبها للخوارزمى ، وهذا أول ما كاتبه به:

« أنا لقرب الأستاذ كما طرب النشوان ، مالت به الحمر ، ومن الارتياح للقائه كما انتفض العصمفور بلله القطر ، ومن الامتزاج بولائه كما التقت الصهاء والبارد العذب ، ومن الابتهاج بمزاره كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب » •

والترجمة الثانية لابراهيم بن على الحصرى القيرواني (٢) الأنصاري ٠

<sup>(</sup>۱) ( سجستان ال : ناحية واسعة بين فارس والسند ، ومعنى اسمها بالفارسية : البلاد الجبلية ، فتحها هاصم بن عمرو في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله كنه .

<sup>(</sup>٢) ( القيروان ) : مدينة عظيمة بالمغرب الادنى ، بناها عقبة بن ناقع الجهنى سنة ٥٠ هـ ، وجعلها معقلا وحصنا لعسكره ، ومقرا لولاة الفريقية ، ومعنى القيروان : القافلة اذا خرجت لمحادبة أو غزو .،

قال ابن رشيق: مات بالمنصورة من أرض القيروان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وقد جاوز الأشد (١) قال : وكان شاعرا نقادا عالما بترتيل الكلام ، وتفصيل النظام ، يحب المجانسة والمطابقة ، ويرغب في الاستعارة تشبها بأبي تمام في أشعاره ، وتتبعا لآثاره ، وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى مجرى الماء ، ورق رقة الهواء ، لقوله في بعض مقطعاته :

يا هـل بكيت كما بكت ورق الحمائم (٧) في الغصون هتفت سيحيرا والسربي للقطر رافعية الجفون فكأنها صاغت على شجوى شجى تلك اللحون دكرتني عهدا مفي للأنس منقطع القرين

والذي أعرف أنا من تصانيفه كتاب ( زهرة الآداب ) وكتاب (النورين) (٣) اختصره منها ، وهما يتضمنان أخبارا وأشعارا حسانا وكتاب المصون والدر المكنون ، وله عندى كتاب الجواهر في الملح والنوادر ، كتبه عبد القادر البغدادي .

رأى في تراجم معجم الأدباء والمامة بتباريخ طبعبه وقيمته الأدبية والتاريخية :

<sup>(</sup>۱) ( الاشد ) : بلغ أشده أى بلغ قوته ، وذلك ما بين الثماني عشرة سنة الى الثلاثين .

<sup>(</sup>٢) ورق الحمالم: جمع ورقاء ، وهي من الحمام كل ذي طوق .

<sup>(</sup>٣) قال الصفدى : أن أسمه نور الظرف ونور الطرف ١٠

يذهب الأستاذ شفق جبرى الى آن اضطراب الفكر الرياض سمة شائعة فى أدبنا ، وبخاصة آدب التراجم ، ويمثل لذلك بتراجم بهاقوت فى معجم الأدباء ، وبغيره من أدباء العرب الذين ألفوا كتبا معروفة فى التراجم الأدبية ، ويقول : ان ياقوتا قد وقع فى ذلك بالرغم من شهرته فى فن تراجم الأدباء وغيرهم ، ومع حرصه الشديد على استقصاء كل ما يتعلق بالشخصيات التى يترجم لها ، فهو حين يتحدث عن نسب الذين يترجم لهم – وهذا أمر طبيعى – ينتقل سريعا الى الحديث عن أعمال المترجم لهم ، وما اشتهروا به ، وقد يذكر سنة الوفاة مهملا سنة المولد ، ومن الفريب آن تذكر سنة الوفاة فى صدر الترجمة ، وقد كان ينبغى أن تذكر سنة الولادة ،

و نحن اذا تتبعنا التراجم الأدبية الحديثة وجدنا لهما عناصر ومقومات أساسية ، تقموم عليها الترجمة ، لكى تسمير فى خطها الطبيعى ، وهى تمثل حياة العالم أو الأديب من مولده الى وفاته ، وياقوت لا يسير بتراجمه فى هذا الخط ، وينأى عنه ،

فاذا أخذنا ترجمته لبديع الزمان الهمذانى نموذجا للدراسة \_ فاننا نراه يبدأ الحديث عنه بذكر نسبه ، ثم يذكر سنة وفاته ، ويهمل سنة مولده ، وينقل حديث الثعالبي عنه في يتيمة الدهر ، فيقول : « هو معجزة همذان ، ونادرة الفلك ، وبكر عطارد ، وفرد الدهبر ، وعزة العصر ، ولم نر نظيره في الذكاء وسرعة

الخاطر ، وشرف الطبع ، وصفاء الذهن ، وقوة النفس ، •

ولا شك فيما في هذا من الاضطراب في التسلسل المنطقى والترتيب الزمنى ، الذي يعجب أن يراعى في سرد قصة حياة المديع ، فقد كان من الطبيعى بعد الحديث عن نسبه ـ أن يتحدث ياقوت عن شيء من طفولة البديع ونشأته الأولى ، ومن قام بتثقيفه ، وكف ثقف وهو صغير .

ثم نراه یذکر آنه سکن (هراة) ، ولم یوضح لنا لماذا ترك همذان مسقط رآسه ، وآقام بهراة ، ویستمر فی نقل أشتات من المعلومات عنه ، مما یقوله الرواة ، ویحدد عمره بأربعین سنة ، ویقول انه توفی فی سنة ( ۱۹۹۸ ه. ) ، وما دام لم یبین سنة مولده فکیف یستطیع تحدید عمره ، لقد نقل ذلك طبعا ، وسمعه من أفواه الناس ، وكان من الضروری أن یتحقق من سنة ولادته ، لكون منطقیا فی تحدید سنه متی عرفت سنة الوفاة ، والذی لكون منطقیا فی تحدید سنه متی عرفت سنة الوفاة ، والذی لا ریب فیه ان الاضطراب الفكری سائد فی الترجمة ، ثم یذكر یاقوت طرفا من رسائل البدیع ، وبخاصة مساجلاته الأدبیة للخوار زمی ، وهذا مما یحمد لیاقوت ؟ لأن السجیل الأدبی بالنسبة للأدباء أمر ضروری ،

أما ما نريده من الاضطراب الفكرى في سرد مادة الترجمة، فانه يقوم على فقدان عناصر السلسل الطبيعي ، وربط أجزاء الترجمة بعضها ببعض ، بحيث يوضع كل جزء منها في موضعه ، ولعل منشأ هذا الاضطراب الفكرى راجع الى عدم توافر المنابع الصافية والمصادر الدقيقة ، التي تمد ياقوتا بمادة كاملة مرتبة •

ولكننا مع تسليمنا بأن هناك اضطرابا في تراجم ياقوت على تحو ما يقول الأستاذ (شفيق جبرى ) \_ فان هذا لا يقلل أبدا من قيمة العمل الأدبى العظيم ، الذي قام به ياقوت في معجم الأدباء ، مع ملاحظة اختلاف المناهج الأدبية في عصرنا عن عصر ياقوت ويقول الأستاذ ( جوستاف جرونيساوم ) في كتبابه ( حضارة الاسلام ): أما كتاب ياقوت المتوفى سنة ١٢٢٩ م (معجم الأدباء) فهو وثيقة تدل على سعة اطلاع هـائلة ، وهو أحسن من الأغاني نظاما وتنسيقا للحقائق ، ولكن شخص العالم يكاد يكون في كل موضع من الكتاب تقريبًا \_ مختفيًا وراء تحصيله الثقافي ، وفيما عدا حالات فردية قليلة \_ قان شخصيات الأدباء تهبط الى حال من الغموض ، لا يستمين الانسان معها شيئا ، والكاتب العربي متفوق في ملاحظته لدقائق الأشياء وتفاصيلها ، وأنى يشق له غبار في قصيم للنوادر المحتوية على الخصائص الحادة النفاذة ، ولكنه في معظم أمره لا يقدر ، أو لعله يرغب في التأليف بين انطباعاته ، حتى تتكامل ، مؤثرًا أن يسلكها احداها مع الأخرى في سمط واحد ، مع أقل قدر من الرعاية لوحدة الشخصية ، التي يرسمها ، أو للتأليف الأدبي الذي يعمل فيه ٠

ولا يختلف ما يزعمه ( جرونياوم ) عما ينسبه شفيق جبرى

الى ياقوت ، فهما متفقان على أن الترجمة الأدبية باعتبارها عملا أدبيا كاملا ، وفنا له أصوله وقواعده ـ لم تكتمل بعد عند أصحاب كتب التراجم من المؤلفين العرب ، ولم تتخذ عناصرها الأساسية .

غير أنه قد يكون من النجنى على الواقع أن نقيس فنا أدبيا في القرنين الخامس والسادس الهجريين ، بما وصل اليه هذا الفن في القرن الرابع عشر الهجرى مثلا ، فان كان العرب قد فاتهم في تراجمهم الأدبية ذلك التفكير الرياضى ، فلأنهم حين ترجموا الثقافات الأجنية الى اللغة العربية \_ لم يحاولوا أن ينقلوا أدب اليونان ، لأنه أدب وثنى ، يتحدث عن بنات الآلهة وأبناء السماء ، ولأنهم كانوا يعدون أدبهم من أسمى الآداب ؟ لذلك أهملوا متعمدين اصطناع المناهج الأدبية لدى الأمم الأخرى وبخاصة اليونان ،

ومع ذلك فان ياقوتا قد وفق في أكثر تراجمه ، ففي ترجمة بديع الزمان التي قدمناها مثالا للدراسة ... قد أعطانا فكرة واضحة عن حياة البديع الأدبية ، ورسائله ومساجلاته للخوارزمي ، وأما تقصيره من حيث تصوير النشأة الأولى لكاتب المقامات المسهور ، والعوامل التي لونت ثقافته الأدبية باللون الذي عرف به ، فان الدراسات الأدبية وقتئذ عند العرب ... كان لها طابعها الخاص المتأثر بظروف المجتمع العربي .

وبالرغم من كل ما أشرنا اليه ـ فان تراجم ياقوت في معجم

الأدباء ذات قيمة أدبية وتاريخية ، وأنها ما تزال الى اليوم مرجع الدارسين في هذا الميدان ، وما يزال (معجم الأدباء) منبعا فياضا ، الدارسين في هذا الميدان ، وما يزال (معجم الأدباء فيه أن فيه يغترف منه الأدباء ومؤرخو الآداب ؟ اذ مما لا شك فيه أن فيه فيضا زاخرا عن أخبار النحاة والشعراء والنسابين والاخباريين والمؤلفين وغيرهم ، فمن شاء التأليف في أى ناحية من نواحي الأدب أو اللغة أو التاريخ – رجع اليه ، فهو موسوعة عربية كبرى ، بل لا نعدو الحق اذ قلنا : « انه كنز ثمين من كنوز اللغية ، وثروة ضخمة من ثرواتها ، وموردعذب من أعذب مواردها ، وهو عش ضخمة من ثرواتها ، وموردعذب من أعذب مواردها ، وهو عش الأدب ووكره ، ونبع الشعر ومتفجره ، ومجمع الش ونهسره ومجراء ومنهمره ، وموثل الدر وبحره ، وهو البلاغة مسطرة والطلاقة محبرة » •

واذا وضعنا أمامنا الظروف التي كانت تحيط بياقوت ، وغيره من علمائنا وأدبائنا في تلك العصور .. فانه لا يسعنا الا أن نحني لهم الرءوس تقديرا واحتراما ، فقد استطاعوا أن يجمعوا هذا التراث الحالد في أيام كانت تقتضيهم أن يشدوا الرحال بين وقت وآخر ، ويتجشموا مشاق السفر من قطر الى قطر ، معرضين أنفسهم لكثير من الأخطار ، وكانت غايتهم أن يزوروا مكتبة عامرة بنفائس الكتب والمخطوطات ، أو يأخذوا عن شيخ من الشيوخ ، أو أستاذ سارت بذكره الركبان ، فحققوا بذلك ما كانت تنشده نفوسهم العالية ، وتركوا لنا أمجد تراث تعتز به البشرية جمعاء .

ان معجم الأدباء قاموس الأدباء والعلماء يجد فيه القارىء صورة دقيقة لحركة العلم واللغة والأدب في الأمة الاسلامية في مدى ستة قرون تقريبا ، ففيه تراجم اللغويين والأدباء والنحاة والشعراء وغيرهم في كل فن وعلم ، وما ألفه المؤلفون في كل عصر ، وفي كل علم من العلوم الأدبية والشرعية والاجتماعية والطبيعية ، ففيه تصوير دقيق للحياة الفكرية والتيارات الأدبية في هذه الحقبة التي تناولها من التاريخ الأدبي للأمة العربية .

وكان معجم الأدباء قبل أن تتكامل لنا أجزاؤه \_ يقع في مجلدات متفرقة في مكاتب (أوربة) و (الآستانة) ، حتى نشط العالم المستشرق الانجليزي (مرجليوث) للاشتغال بجمع شتات هذا السفر العظيم ، والوقوف على طبعه ، وقد اهتمت لجنة تذكار (جيب) بنشر ما يمكن العشور عليه من أجزائه ، وقد اعتمه (مرجليوث) في نشر هذا المعجم على النسخة التي عثر عليها في (مرجليوث) بالهند ، ثم نقلت الى مكتبة (بوريل) بجامعة (أكسفورد) بانجلترا ، كذلك اعتمد الناشر في تصحيحها على المؤلفات التي نقل عنها ياقوت ، أو التي نقلت عنه ،

ومن الكتب التى نقلت عن ياقوت ( معجم الصفدى ) المسمى الوافى بالوقيات ، وفى مكتبة ( بوريل ) أحد عشر مجلدا منه ، وهو ينقل عن ياقوت بتوسع كبير ، ثم كتباب ( روضة الجنات ) المطبوع بالهند سنة ١٣٣٤ هجرية ، وفيه مقتبسات من معجم ياقوت

ومعجم السيوطى ، ومنه عدة نسخ مخطوطة ، وقوات الوقيات لابن شاكر الكتبى ، ومعجم القفطى •

واستمان على تصحيحه بعلماء ثقات ، ومن هؤلاء ( العلامة اللغوى الكبير ابراهيم اليازجي ) ، فقد راجع ما يقرب من نصف الكتاب، وراجع النصف الباقي ( العالم الناقد قسطا (بك) الحمصي) صاحب كتاب تاريخ النقد في الأدب العربي ، وقد اشترك في ابداء بعض الملحوظات على طبعة ( مرجليوث ) المرحوم ( الشيخ عبد العزيز جاويش ) و ( الشيخ محمد حسنين الغمراوي (بك) )، ثم أعاد الناشر طبع الكتاب مرة ثانية ، وعند ثذ أدخلت عليه تحسينات وتنقيحات ، استمدها من تلك الملحوظات القيمة ، التي أبداها كبير اللغويين ( الأب أنستاس مارى الكرملي ) ، واعتمادا على بعض المراجع الكبرى كطبقات (الزبيدي) وتاريخ دمشق لابن عساكر ، وهو يتناول فقرات كثيرة ، أوردها ياقوت في معجمه، و «نشوار المحاضرة» للتنوخي وغيرها، ثم قامت دار المأمون بطبع هذا المعجم طبعة ثالثة بمطبعة الحلبي ، وذلك بالشكل الكامل ، وبحروف كبيرة ، فكبر حجم المعجم حتى صار عشرين جزءا ، وقد أشرفت (وزارة المعارف) وقتئذ ( التربية والتعليم ) الآن ــ على هذه الطبعة، وكلفت أساتذتها الأعلام \_ القيام بتصحيح الطبع ، فأحسنوا الشرح والتعليق ، وألحق بكل جزء فهرس لأعلامه ، كما ألحق بالجــزء الأخير فهرس عام للأعلام ، على حسب ترتيب حسروف المعجم ، وفهرس آخر للطبقات ، فطبقة الأدباء والشعراء لها فهرس ، وطبقة الأدباء الأدباء فقط لها فهرس ، ثم طبقة الأدباء النحويين ، وطبقة الأسعراء النحويين اللغويين ، وطبقة الشعراء النحويين اللغويين ، ولا شك فيما لهذه الفهارس من قيمة فنية وعلمية في تيسير البحث في المعجم ، والانتفاع بمادته الغيزيرة ، وتلك طريقة حديثة ، ابتدعها أفاضل المستشرقين ، الذين أخلصوا في البحث للبحث نفسه والتنقيب والضبط ، وتحقيق الأصول ، وتتميز طبعة دار المأمون فضلا عن هذا بحسن الاخراج وبالشرح اللغوى ، والتعريف بكثير من الرجال ، الذين أشار اليهم ياقوت أثناء تراجمه، والتعريف بكثير من الرجال ، الذين أشار اليهم ياقوت أثناء تراجمه، كما تشتمل على زيادات وطرف أدبية ولغوية ،

## ياقوت في معجميه

يبرز ياقوت في معجميه (معجم البلدان) و (معجم الأدباء) عملاقا كبيرا من عمالقة التأليف في الموسوعات الأدبية والعلمية والتاريخية ، وقد أشرنا من قبل الى هذين المعجمين اللذين ألفهما، وهو الذي بدأ حياته الأولى كاتبا وحاسبا صغيرا عند سيده عسكر ابن أبي نصر الحموى •

وانا لندهش حقا لهذه الطاقة العلمية والأدبية الكبرى لياقوت، التي أنتجت هذين الكتابين أو الموسوعتين، وكان من الانصاف لهذا

العالم الكبير أن نطيلَ الوقوف أمام هذين الأثرين الجليلين ؟ لأنهما فاقا كل آثاره •

فقد دل أولهما وهو معجم البلدان على أن (ياقوتاً) كان عالمًا جغرافياً أضاف الى حقل الجغرافية ثروة علمية نفيسة ، وقد وصف العالم الايطالي (ألدومييلي) Alclomieli (في كتابه العلم العربي وأثره في تطور العلم العالمي): معجم البلدان « بأنه الكتاب الزاخر ، والقاموس الجغرافي العظيم » كما أشار في الوقت نفسه الى أن التأليف الجغرافي قد هبط مستواه في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين ، اللذين عاش ياقوت في أواخر الأول منهما وأوائل الثاني - الا أن كتابه كان وما يزال في مقدمة المراجع الجغرافية العربية الاسلامية ، وقد نوهنا عن منزلة هذا المعجم وقيمته العلمية والأدبية والتاريخية والجغرافية في حديثنا عنه من قبل ،

وأما معجم الأدباء فهو دليل آخر على سعة اطلاع ياقوت في النواحي الأدبية ، وفي فن التراجم بالذات ، والذين درسوا المعجمين معا يدركون الى حد كبير أن ياقوتا ، وهو المؤلف العربي الاسلامي الكبير – كان خبيرا حقا بتأليف الموسوعات العلمية والأدبية ، وأن ثقافته التي اشتهر بها – وان كانت جغرافية – الا أنه أحسن مزجها بالأدب ؟ اذ كان يؤمن بأن التعبير الفني وسيلة قوية لابراز الفكرة العلمية في صورة واضحة ، لأن الأدب فيما يعتقده نتاج الفكر ، مثله في ذلك مثل العلم وان كانت العاطفة هي يعتقده نتاج الفكر ، مثله في ذلك مثل العلم وان كانت العاطفة هي

الظاهرة العقلية البارزة في الأدب ، فاذا استخدم التعبير الادبي في الصلح العلمي ، وعند ثذ الصلح العلمية وضوحا ، وتشتد قربا من أذهان عامة المثقفين و تنوداد الفكرة العلمية وضوحا ، وتشتد قربا من أذهان عامة المثقفين و العلمية وضوحا ، وتشتد قربا من أذهان عامة المثقفين و العلمية وضوحا ، وتشتد قربا من أذهان عامة المثقفين و العلمية وضوحا ، وتشتد قربا من أذهان عامة المثقفين و العلمية و العلمية

ولا يسعنى وأنا أختم حديثى عن ياقوت ، الا أن أهيب بشبابنا من عرب ومسلمين ـ أن ينتفعوا بآثار علماء المسلمين ، في كل مجال من مجالات العلم والأدب ، كما أهمس في آذانالباحثين الذين يهتمون بالدراسات العربية الاسلامية \_ بأن يتوافروا على استخراج البحوث ، التي أشرت اليها في معجم البلدان ، والله تعالى الموفق .

# فهرس

| الموضوع                                        |           |   | الصفحة  |
|------------------------------------------------|-----------|---|---------|
| تقدیم ۰۰ ۰۰ ۰۰                                 | •• ••     |   | <br>٣   |
| الفصل الأول :<br>العربوالجغرافية في عصر ما قبا | ل الاسلام |   | <br>٩   |
| الفصل الثاني :<br>عصر ياقوت في ميزان التاريخ   |           |   | ٤٦      |
| الفصل الثالث :<br>نماذج من معجم البلدان        |           |   | <br>140 |
| الفصل الرابع:<br>ياقوت بن الجغرافين            |           | 4 | <br>١٩٥ |

الطبعة الثقافية رفم الايداع بدار الكتب ١٦٦١/١٩٧١

### وزارة الثنشاخة اليبيئة المصيرية العامة للثاكبيث والنشش

المركز الرئيسي ١١١٧ شارع كورنيش النيل - القاهرة - ج.ع.م.

تايفون : ٧١٠٥٨/ ٧١٠٥٥ تاغرافياً : يانشرو

الادارة العامة للتوزيع : ١٧ شارع تصر النيل - القاهرة - ج.ع.م.

تليفون : ١٧٤٣٦/ ٤٥٥٨٩

#### مكتبات القومية للتوزيع في ج ٠ ع ٠ م ٠

#### القييساه ة

۳۲ شارع شریف ت: ۴۰۰۱۲ ۱۹ شارع ۲۱ یولیو ت: ۳۲ ۵۰۰ میدان عرانی ت: ۴۲۳ ۲۲ شارع الجمهوریة ت: ۹۱۳۲۳ ۱۳ شارع الجمهوریة ت: ۹۱۳۲۲ ۱۳ شارع المبتدیان ت: ۲۱۱۸۷ الباب الأخصر بالحسن ت: ۹۱۳۴۴۷

الاسكندوية : 2 شارع سعد زغلول ٢٢٩٢٠ الجيزة : 1 ميدان الجيزة ت: ١٩٨٣١١ دمنهور : شارع عبد السلام الشاذلي ٢٦٠٥ المنيا : شارع ابن خصيب ت: ٤٤٥٤ طنط : شارع الجمهورية ت: ٢٠٣٢ الميط : شارع الجمهورية ت: ٢٠٣٠ المعلة الكبرى: ميدان المحطة ٢٢٧٧ أسوان : السرق السياسي ت: ٢٩٣٠ المنصورة : أول شارع الثورة ٢٩٦٤

#### مراكز التوذيع خارج ج ٠ ع ٠ م

لبتان : الشركة القومية التوزيع – بيروت – شارع سوريا بناية أبناء صمدى وصالحة العراق : الشركة القومية للتوزيع – بغسداد – ميدان التحرير – عسارة قاطعة

#### توكيلات وعملاء دائمين خارج ج • ع • م

الكويت : وكالة المطبوعات ٢٧ شارع فهد السالم بالكويت

الاددن : مكتبة المحتسب عمان

ليبيما : محمود عارف الشومهدى ـ طرابلس

المعونيسية : عبد الله محمد العيدروس - جاكرتا

تونس : الشركة النونسية للتوزيع ٥ شارع قرطاج - تونس

ولجزائر : ٩٢ شارع ديدوش مراد بالحزائر العاصمة

المغرب : المركز الثقافي العربي للنشر والثوزيع ٤٢ -- ٤٤ الشارع اللكي -- الاحباس --.

الدار البيضاء

مولندا: مكتبة بريل - ليدن

الحقيّة: المضرية العامة للناليف والنظر في خسرية القارى والقربي الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر تقتدم أحدسن ماصددر من إنناجها

عسكروحرامية

(الطبعة الثانية) مسميمية بقلم الفريد فزج

سِفِية مِن المَثْن ♦ فروش

١٦٣ صغية

• الغائب

ردایت بقلم د. نوال السعاوی ۱۳۲ صفحة من الثن ۱۸ قرید

تبطلب من مكتبات القوميّللتوزيع المُكتبارًا

الهيئة المصربة العسامة للتأليف والنشر